المعاسرا لأعلى للشون الإسلامية



الكراك المراكب في الله المراكب المراكب

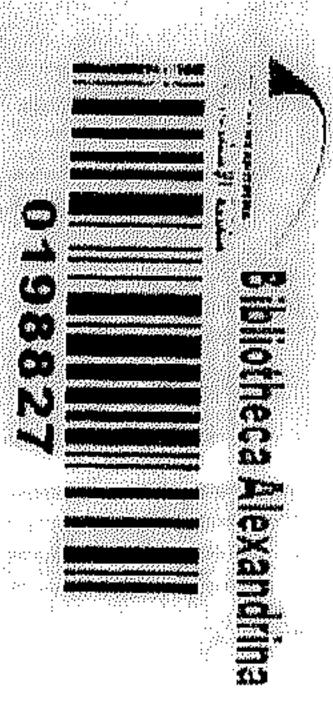

## اهداءات ۱۰۰۲

المرحوم الشيخ/ احمد غلي فايد موجم اللغة العربية بوزارة التعليم

المناب

يمهدرهتا لمسلأعلى للشنون الإسلامية المتاهسة

السيام والحرب في الإسلام المسلم والحرب في الإسلام المران المسلم والمحرب في العزيز زهران المسلم المران المسلم المران المسلم المران المسلم المران المسلم المران المسلم المسل

العدد ١٦٤ السنة الرابعة عشرة الرابعة عشرة ١٥٥ من ذى القعدة سنة ١٩٩٤ هـ ١٩٧٤ من نوفمبر سينة ١٩٧٤ م

بنب على إصهندارها مُدتوفيق عوبيضة



## بالمالات

#### قال تعسالي:

« وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السهيع المعليم ، وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله ، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » .

(سبورة الأنفال)

وقال سبحانه:

« وقائلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين » :

(سبورة البقرة)

### اهـداء

الى الذى صنع يومنا العاشر من رمضان ، وعبر بنا المسكان والزمان .

والى الذين صنعوا لنا معابرنا بالروح والجسد .

والى الزاحفين رافعى راياتنا هنا وهناك ، بكل ما يملك الانسان من عتاد واصرار .

والى النين زلزلوا حياة الآثمين شركاء العدو في كل مكان .

الى الرجل الذي لم يهرب من قدره: وكان صادقا مع نفسه ، ومخلصا لله ، ووفيا للناس .

الى محمد أنور السادات .

### مسيد

حمدا لك ، يا ربنا: سبحانك وتعاليت: فنحن ــ البشرية ــ أعجز من أن نفى بحقك ولا سبيل أمامنا غير أن نزبد في طاعتك ، ونزداد من عبادتك ،

وصلاة وسلاما منك يا ربنا ، ومن ملائكتك ، ومنا على قائد هذه الأمة وقدوتها رسولك محمد الذى بعثته بالرسالة الخالدة رحمة العالمين ،

وبعسد ٠.٠

( فالسلم والحرب ) وان كان عنوانا عصربا في التفكير الاسلامي لكن مفهومه قسديم ، فموضوع الحرب قد أخذ مساحة في تفسكير الفقهاء المسلمين وتراثهم ، وتفكيرهم وتراثهم بالاشك منذ وجد كان قائما على الكتاب والسنة ، وهم قد تناولوه تحت عنسوان ( الجهساد )) .

وكل مفكر أو باحث أو دارس أينما كان وكيفما كان أذا أراد أن يكون نزيها لابد له ــ وهو يبحث موضوع (( الحرب )) أو (( الجهاد )) في دائرة الاسلام ــ أن يقف أولا على حقيقة ( السلم ) أو السلام كان السلام بأوسع معانيه : أمنا وأمانا ورقيا وحضارة ، هو رسالة الاسلام الأولى .

وهناك ملاحظتان حول الموضوع: أولاهما: أن الكتابة نزداد دائمها عن ( الجهاد ) كلما بدا أن عدوانا وقسع على المسلمين ،

وتخلفوا عن صد عدوهم فيه ، وهنا يأتي دور ( الدين ) والمفكرين والكتاب والمسلمين .

أما الثانية: فهى أن المسلمين حين يدافعون ويدفعون عن حماهم ويحمون حرماتهم ، ويسجلون ملاحمهم في البطولة والنصر ، غالباً ما يأتى دور الأدب والشعر ،

فالكتابات الدينية عن الجهاد حين تتجدد ونتزايد فانما يعنى ذلك انكماش السلمين : والكتابات الادبية غالبا ما تكون عكس ذلك تماما .

انلك فلست أدعى أنى أكتب في موضوع جديد ولكنى ربما أكون قد كتبت في هذا الموضوع بعض الجديد ، هذه واحدة .

أما النانية: فان هذا البحث اختار ــ كما رجا صاحبه ــ ان يقدم في ظل القرآن يصفة خاصة مفهوما مترابطا أو شبه مفهوم مترابط عن (السلم والحرب).

ذلك لأن كثيرا ممن كتب في الموضوع ، اتخذ جانبا واحدا منه ولأن كثيرا ممن كتب اتخذ بعض منه سمت الفقهاء وبعض آخر منه سمت المؤرخين .

والثالثة: أن موضوع الصراع على ارضنا مع اسرائيل والاستعمار قد طغت فيه الكتابات السياسية والاجتهادات الشخصية في حبن أن عدونا الصهيوني استطاع بالكذب والتزوير أن يفلسف أغراضه السياسة ، واطماعه الاستعمارية على اساس الاعتقاد الديني .

ويرجو هذا البحث بموضوعيته وحياده أن يجدد الفسكر الدينى ويعمق العقيدة الاسلامية ، لأن اسرائيل سـ كما ذكرت سـ توهم أتباعها بأن حربهم مقدسة تقوم على أساس الدبن .

وهو أن نناول (( السلم )) في الباب الأول فلانه الأصل في الرساللة الخالدة على صاحبها ازكى السلام . وقد أكد هذا المعنى مرة ثانية في الباب الثانى بتقرير أن (( مبدأ الحرب في القرآن كان ضرورة !) •

أما الباب النالث فهو يرسم الأبعاد لعقيدة الجندى المؤمن ويبين أن (( الايمان أقوى أسلحة المعارك)) .

ثم يحدث الباب الرابع فيه عن (( التربية العسكرية في القرآن السكريم)) •

( وبعسد )) فهذه محاولة على كل حال في فهم لبعض آي القرآن الكريم، ولست أدعى أنني بلغت فيها ما أريد .

المؤلف

# الباب الأول

السّالُورَعُوهُ أَصِيْلَهُ فِي الْقَالِ الْكِرِيمُ

نغمرنى أحاسيس كسره ، وأنا أكنب عن ( السلم ) أو السلام ، لأن السلم عنوان كبر في تعاليم الاسلام ، ومفهوم بارز في معتقدات المسلم ، وسلوكه النومي .

فاله السلم ( هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام (۱) ) ، والقرآن رحمة السماء بأهل الأرض ( بهدى به الله من اببع رضوانه سبل السلام (۲) وعباد الرحمن في نظر القرآن ( الذين بهشون على الأرض هونا ، واذا خاطبهم الجاهلون قابوا : سلاما (۲) ) ، ( واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، وقالوا : لنسأ أعمالنا ، ولكم أعمالكم سلام عليكم ، لا نبيغى الجاهلين (١) ، والجنة أمل المسلمين ، وموعدهم الناسم دار سلام ، ( لهم دار السلام عند ربهم ، وهو وليهم ، بها كانوا دعملون (١) وتحسة الملائكة لأصحاب الجنسة ( سلام عليكم ، بما صدرنم فنعم عقبى الدار (١) .

وتحية الاسلام حين بلقى المسلمون بعضهم بعضا « السلام علبكم ورحمة الله » وهى تحبه المسلم لنده فى الصلاه « السلام علبك أبها النبى » ورحمة الله وبركانه » وتحبة المسلم لأخوانه » فى عالم الخير والحق ففى الصلاة أبضا « السلام علينا وعلى عساد الله الصالحين » بل ان الاسلام اشنق ( اسمه من ماده السسلام ) والاسلام والسلام من ماده واحده » وليس الاسلام الا خضوع القلب والروح لنظام الحق والخر (٧) .

<sup>(</sup>۱) ۲۳ : الحشر

<sup>(</sup>٢) ١٦ : المائدة

<sup>(</sup>۲) ۲۳ : الفرقان

<sup>(</sup>١) ٥٥ : التصص

<sup>(</sup>۵) ۱۲۷ : الأنعام (۳) ۲۲ : الرعـد

<sup>(</sup>٧) مصطفى السباعى : نظام السلم والحرب في الاسلام ص ٧ ، ٨

فالذى يبحث قضية المسلم فى القرآن يؤمن بأنه دسنور السلام ، ويتمنل له ذلك فى سلوك الداعية محمد (عليه السلام ) كما يتمتل له ذلك فى طبيعة الدعوة نفسها ،

#### سلوك الداعية (صلوات الله وسلامه عليه):

حين حمل النبى عبء الدعوه امره الله تعالى بلين الجانب ، والموادعة في السلوك ، لتتوفر بينه وبين من يدعوهم روح المؤالفة، والموعى والاستجابة « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هى أحسن ، أن ربك هو أعلم بمن ضل عن سببله ، وهو أعلم بالمهتدبن »(١) ، والمختار الهادى (عليه السلام) ليس مكلفا بالزام أحد ، أو حمله حملا على أن يؤمن به ، ولو كان الأمر هو في نهاينه سوق الناس الى الايمان بدعوه الرسول اكانت مشبئة الله سبحانه وتعالى للناس جمبعا من وراء الدعوه ، ومن وراء بلاغها للناس « ولو شاء ربك المن من في الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ، وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ، ويجعل الرجس على الذين لا يعتلون »(٢) ،

ويظل ذلك سمت الرسول في ناليف الناس اليه ، واعطائهم حق الاختيار في قبول الدعوة ، او رفضها ، ولا بنحول عن ذلك أو يمبل ، حتى ولو لم يكونوا هم على نفس المستوى ، . حتى ولو خرجوا من دائرة السلبة ، وعدم الاقتناع فتعرضوا له ، او انهموا دعوبه ، فليس مطالبا في كل ذلك الا بأن يصفح ويتجاوز ويعرض « ولا تطع الكافرين والمنافقيين ، ودع اذاهم ، ونوكل على الله ، وكفى بالله وكيلا »(٣) . « واذا رأيت الذين يخوضون في آيابنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، واما بنسينك الشيطان ، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ، وما على الذبن يتقون من حسابهم من شيء ، ولكن ذكرى لعلهم ينقون »(٤) .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۵ : النحل

<sup>(</sup>۲) ۹۹ ، ۱۰۰ : یونس

<sup>(</sup>٣) ٨٤ : الأحزاب

<sup>(</sup>٤) ٨٦ ، ٢٦ : الأنمام

ويستهد الرسول صلى الله علبه وسلم ، طاقنه في هذه السياسة من شيئين : الصبر والصلاة « واصبر على ما يقولون ، واهجرهم هجرا جهيلا » هجرا لا عتاب معه ، « فاصبر على ما يقولون ، وسبح بحمد ربك قبل طلوع السمس ( صلاة الفجر ) ، وقبل غروبها ( صلاة العصر ) ، ومن آناء اللبل فسبح ، وأطراف النهار ، طعلك ترضى(١)» « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ، ولا نستعجل لهم(٢) » .

فالصدر والصلاف معا شعار سلمى ، رفعه القرآن على طربق الدعوه ، بأنس به النبى ، كما يأنس به انباعه ، فيواجهون عقوف المجنمع ، ومسئوليات العقيدة ، ولا يتبدد من نبانهم شيء « بأنها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاف ، ان الله مع الصابربن(٣) ».

لكن غلولا من ذوى المعتبدة الدبنية المغرضين ، ينسبون انفسهم الى موسى ، أو الى عيسى علبهما السلام ، بجذبون الدعوة الجدبده الى مقارنات ومفارقات دينية ، وربما أوعزوا الى المشركين أن يقفوا فى نفس صفهم ضد النبى والدين الجديدين على العرب والجزيرة . فماذا رسم القرآن من سياسته المسالمة لمحمد صلى الله علسه وسلم ؟ « لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ، فلا ينازعنك في الأمر ، وادع الى ربك ، انك لعلى هدى مستقيم ، وان جادلوك فقل الله علم نخلفون »(٤) . « فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكناب والأميين السلمت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكناب والأميين السلمت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل المندوا ، وان بولوا فانما علبك البلاغ ، والله بصبر بالعباد »(٥) . « فاذع وأستم كما أمرت ، ولا ننبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بنكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا واليه أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا واليه

طه: ۱۳۰ (۱)

<sup>(</sup>٢) ٣٥ : الأحناب

<sup>(</sup>٣) ٣٥٣ : البترة

<sup>(</sup>٤) ۲۷ — ۲۲ : الحج

۵۱) ۱۵: السوري

المصر ١١٥) ، فهذه الأصوات التى ننصايح فى مواجهة محمد ودعومه زاعمة أنها من نراث موسى أو نراث عيسى ، مستغلة معها سذاجة العرب المشركين لا تخرح محمدا عن طوره المألوف ، ولا نبعد به عن طربق دعوته المرسوم .

نعم!! انه بهضى فى الطريق لا ببالى بشىء ، ولا بلوى على شىء ، ولا يصدنك عن آبات حتى ولو صدوا الناس عن الدعوه الجديده « ولا يصدنك عن آبات الله بعد اذ انزلت البك ، وادع الى ربك ، ولا نكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها آخر ، لا الله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له الحكم والبه نرجعون »(٢) .

ودعوه السلم والخير بزعامة محمد سه صلى الله عليه وسلم سينحرك في كل انجاه ومأخذ شكلها المهيز في كل موقف ، وذلك بتعاليم القرآن وفوانبئه الرشيدة ، فلو فكر مشركو العرب أن يقفوا في منتصف الطربق ببنهنم وبين محمد سه عليه السلام سه ولو خبل البهم أن يستدرجوه في انجاه أونانهم ، فموقف القسرآن واضمح لا لبس فيه ، ولا غموض ، ما أمار نائرة محمد سه صلى الله علسه وسلم سه ولا دعا الى التصدى للمشركين ، أو تحديهم ولكنه أعلن المعابشة السلمية ، بين عبادته وعبادة الأوتان «قل ما أيها الكافرون، لا اعبد ما نعدون ، ولا أنتم عامدون ما أعبد ، ولاأنا عابد ماعبدتم، ولا أنهم عامدون ما أعدد كلم دينكم ولى دبن »(٢) .

وهذه السورة ـ كما بقول ابن كتير(٤) : « سورة البراءة من العمل الذي بعمله المسركون ، ـ لأنهم من جهلهم ـ دعوا رسول الله الى عدادة أوثانهم سنة ، وبعبدون معبوده سنة » .

ونبى الرحمة ـ صلى الله عليه وسلم ـ يستكمل الحجسة على قومه ، فلا يسكت عن تبصيرهم بعواقب الأعراض عن دعوته ،

فلبس أمر الرسالة عقده ، وقوما ينطوون على هذه العقيدة !! محيح أنه « لكم دبنكم ، ولى دين » ، ولكن لابد لبكون بلاغ الرسول الى الناس محققا أهدافه ، أن يشمل البشيارة والانذار معا « انا أرسلناك شياهدا ، ومبنيرا ونذيرا(١) » . والنبي حين ينذر لم يخرح عن طبيعته السلمية ، بل ان الانذار نفسه من دواعي الرحمة بقومه المعرضين « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ، قل انها بوحي الى : انها الهكم اله واحد فهل أنهم مسلمون ؟ فأن نولوا فقيل آذننكم على سواء ، وأن أدرى أقربب أم بعيد ما بوعدون ؟ أنه بعلم الجهر من القول ، ويعلم ما نكتمون ، وأن أدرى لعيله فتنة لكم ومناع الى حين ، قال رب احكم بالحق ، وربنا الرحمن المستعان على ما نصفون (٢) » .

فرسالة الرسول في جوهرها وطبيعتها لا تخصر عن التبليغ ، وكان ذلك هو دور نببنا محمد على الله علبه وسلم عبر آيات القرآن الكريم كلها ، نعم فالرسالة من الله وعلى الرسول البلاغ ، وله العصمة من الناس ، أما أن لا يسلم الناس ، ولا يتبعوه فذاك شيء آخر ، لا يسخط النبى ، ولا بستير عداءه ، ولا يدعوه الى حمل السلاح « يأبها الرسول بلغ ما أنزل البك من ربك ، وأن لم نفعل فما بلغت رسالنه ، والله يعصمك من الناس ، أن الله لا بهدى القوم الكافرين (٢) » .

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا مان توليتم ماعلموا انها على رسولنا البلاع المبين(٤) » ، « وما على الرسول الا البلاغ، والله بعلم ما تبدون ، وما تكتمون(ه) » « ومال الذين أشركوا ، لو شماء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من دونه من شيء ، ، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل

<sup>(</sup>۱) ۸ : النبح

<sup>(</sup>٢) ١٠٧ ــ ١١٢ : الأنبياء

<sup>(</sup>۳) ۲۲ : المسائده

<sup>(</sup>٤) ۲۲ : المسائده

<sup>(</sup>٥) ٢٦ : المسائدة

الا البلاغ المبين(۱) » ، « فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين(۲) » ه « قسل اطيعوا الله ، واطبعوا الرسول ، فان نولوا فانما علمسه ما حمل وعلبكم ما حملهم ، وان نطيعوه تهندوا ، وما على الرسول الا البلاغ المبين(۲) » « وان نكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ، وما على الرسول الا البلاغ المبين(٤) » « فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم الرسول الا البلاغ المبين(٤) » « واطيعوا الله ، واطيعوا الرسول، فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين(١) » .

«قل انها ادعو ربى ولا اتبرك به احدا ، قل انى لا اهلك اكم ضرا ولا رئيدا ، قل انى لن يجبرنى من الله احد ، ولن اجد من دونه ملتحدا ، الا بلاغا من الله ورسيالانه ، ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا(٧) » «ما أصابك من حسنة غمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، وأرسلناك للناس رسولا ، وكفى بالله شهيدا » — أى على أنه أرسلك وهو شهيد بينك وبينهم ، «من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا(٨) » أى ماعليك منه أن عليك الا البلاغ ، « ربكم اعلم بكم » — حفيظا(٨) » أى ماعليك منه أن عليك الا البلاغ ، « ربكم اعلم بكم » — أى أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق — « أن يشأ يرحمكم ، أو أن يشأ يعذبكم ، وما أرسالناك عليهم وكيلا(١) »

وهل هناك أروع من تفوق رسولنا على كل المستويات البشرمة اذ يقدم لمكذبيه الصفح والسسلام « وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون ، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون(١٠) » .

- Y· -

<sup>(</sup>۱) ۳۵ : البحل

<sup>(</sup>۲) ۲۸ : النحل

<sup>(</sup>٣) ٤٥ : النور

<sup>(</sup>٤) ١٨ : السكبوت

<sup>(</sup>۵) XX : الشبوري

<sup>(</sup>٦) ۱۲ : التغاس

<sup>(</sup>۲) ۲۰ ــ ۲۳ : الجن

د کا کا کا کا کا دادات الساء (۸) د الساء الساء

<sup>(</sup>۱) ؟• : الاسراء (۱۰) ۸۸ ، ۸۸ : الرخرف

#### طبيعة الدعوة:

نوقفت قليلا عند اختيار هذا العنوان ، وتساعلت : لم لا يكون الأولى منه في هذا المكان « سلوك المسلمين » ، وهو في هذه المحالة تال لسلوك داعيتهم الرسول — صلى الله علبه وسلم ولكنني عدلت عن ذلك ، لأن سلوك الرسول بنحنم أن بكون النطبي العلمي لمبادىء دعوته وتعاليمها ، فقد كان خلقه — صلى الله علبه وسلم — القرآن وليس كذلك الأمر بالاسنة لجميع المؤمنين به في كانة الأزمنة والعصور ، فارتضيت لذلك أن بكون العنوان (طبيعة الدعوة ) ، وهي في القسرآن حجة على المؤمنسين ، ولبس عكس ذلك صحيحا .

منذ بدابة ظهور العقيدة لهذا الدين ، وحربة الاعتقاد بها حق مكفول للبشر تقرره العقيدة نفسها في مبدأ بارز من مبادئها «لا اكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ، ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالله ، فقد استمسك بالعروة الوئقي ، لا انفصام لها(١) » .

وقد كان يكفى لسلمية العقيسدة الاسلامبة أن نقرر مبدأ حق الانسان في حرية الاعنقاد ، ولكنها نتجاوز ذلك الى أن تدفع أنباعها لرعابة مشاعر الآخرين ، وبخاصة أصحاب الأديان السابقة ، فهم دون غيرهم من المنركين يعز على نفوسهم أن بتهدد عقبدنهم ومصالحهم هذه الدعوة الجديدة ، وهذا في الحقيقة مبعث السياسة التي انتهجها القرآن معهم ، فمجادلتهم نكون بالحسنى ، وعلينا نحن للسلمين لا أن نعرفهم بأخوة الأديان والكنب والرسل ، وأنها جميعا بليقي حول اله واحد « ولا تجادلوا أهل الكناب ، الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم ، وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا ، والهنا والهكم واحد ، ونحن له مسلمون (٢) » .

ولعل هذا المعنى نفسه هو الذى دفع القرآن بروحه العالمية

<sup>(</sup>۱) ۲۵۲ : النغرة

<sup>(</sup>٢) ٢٦ : العنكبوت

الى أن يفتح بابا واسعا لكل الأديان السابقة ، وبلتزم على نفسه بضمان حقوقها في الدين الجديد « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ، من آمن بالله واليوم الآخر ، وعمل صالحا ، فلهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف علبهم ، ولا هم يحزنون(١) » . « ان الذين آمنسوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمسل صالحا ، فلا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون(١) » .

ان دعوهٔ القرآن لهؤلاء كانت دعوهٔ عدل وانصاف لا نمبيز فيها لجيل على جبل ، ولا لقبيل على قببل ، ومن دعا بها الناس ، كمن قبلها من الناس « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينا وبينكم : آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضا بعضا أربابا من دون الله ، فان نصولوا ، فقولوا اشمهدوا بأنا مسلمون (٢) » .

أية دعوه 'انسانبة هذه التي لا تعطى السلم فقط ، بل تمنح معه البر لغر انباعها(٤) « لا ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن نبروهم ، وتقسطوا اليهم ، ان الله يحب المقسطين(٥) » .

نم ماذا ؟ أن معاملة المسلمين لمخالفيهم أذا كانت بنهى بالبر - كما رأبنا - فانها لم نكن نقل في أدناها عن العفو والمغفسرة « ود كتير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد أيمانكم كفارا حسدا ،

<sup>(</sup>۱) ۲۲ : البترة

<sup>(</sup>۲) ۲۹ : المسائدة

<sup>(</sup>۲) ٦٤ : ١٦ عبران

<sup>(3)</sup> أصدر البابا في الترب الحامس عشر مرسوما ، رخص فيه للبرتعالب والأسبان أن متتسموا العالم غر المسحى مناصفه ، وفوص لهم السلطة المطلقه في تنصير الناس ٠٠٠٠ وند موسع هذا الترخيص فيما بعد اعمسادا على تول المسيح : « الزمهم بالدخول » راحع سيد أمير على : روح الاسلام ج ٢ ص ٨٨ وما بعدها من الترحمة العرببة لأمين محمود الشريف .

<sup>(</sup>ه) ۸ : المبحنة

من عند أنفسهم ، من بعد ما نبين لهم الحق » ان محمدا رسول الله مكبوب عندهم في المبوراه والانجبل « فاعفوا واصفحوا ، حتى مأبى الله بأمره ، ان الله على كل نبىء قدير(۱) » . « وقل للذبن آمنوا : بغفروا للذبن لا يرجون أيام الله ، لبجزى قوما بها كانوا يكسبون(٢) » .

« وهكذا كان الأسلام منذ بدء طهوره دبن دعوه من الناحية النظريه ، أو الناحية التطبيقية ، وقد كانت حباه محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ نميل هذه النعاليم ذابها ، وكان النبى نفسه يقوم على رأس طبقات منعاقبة من الدعاه المسلمين الذبن وغتوا الى أيجاد سبيل الى قلوب الكفره(٢) » .

ولكن لماذا حرص القرآن ـ وهو آخر الكنب السماوبة وأبقاها ـ على أن يكون دسيور سلام ؟ ولماذا اقتضت مسيئة الله أن يكون محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو آخر رسل الله الى البشرية جمعاء ـ داعية سلام ؟ ، ربما أكون قد أدركت يعض الاجابة على ما سبق من سؤال فيما قرأت عن ننبؤات العلماء في عالم الحرب وأسلحة الفناء .

يقول (كارل جدران هيدن) — وهو عالم متخصص في الوقاية من الحروب الببولوجية: « ان الأسلحة البيولوجية باختصار هي عبارة عن (ميكروبات) سبب أمراضا من أنواع معروفة للانسان أو للحبوان أو للنبات ، ويمكن أخنبار أي مرض على حسب رغبة المعندي ، فالطاعون للقبل والإبادة ، والحميات الحاده غبر القابلة لشبل العدو مؤقتا » وبستطرد (هيدن) قائلا: « أنه من المكن لقارب سربع يسبر بالقرب من شواطىء بربطانبا أن بطلق في دقانق سحبا من الجراثيم الخاصة (بحمي الأرانب) تزن طنا واحسدا ، وتكفى لاصابة كل سكان بريطانيا بهذا المرض » .

<sup>(</sup>۱) ۱۰۹ : النتره

<sup>(</sup>۲) ۱۶ : الحاثيه

<sup>(</sup>٣) سبر بوماس • و • أربولد : الدعوه الى الاسلام ص ٢٧ من النرجمه العربية : للدكبور حسن ابراهيم حسن وآخرين •

ويتنبأ العالمان الفرنسيان ( مارسيل فيتزون وميشيل ماجات ) ـ وهما اسناذان في كلية العلوم في ( أورساى ) ـ « بأنه من المكن أن نكفى عشره ( كيلو جرامات ) فقط من السموم الكيماوية الى اباده كافة أنواع الحباه على الأرض .

ويختتم العالمان الفرنسيان حدينهما عن الحسرب الكيماويه ، بتساؤل ( بأن العالم لا يستطبع أن يعبش بالعلم والحرب معسا ، لذا بجب أن بتخلص من واحد منهما ) .

وفى مجال ( الالبكرونات ) والانسسان الآلى ننرك الحديث ( للبرفوسور مربدبث بربنج ) أسناذ الهندسة في جامعة ( لندن ) وأحد المخصصين في الانسان الآلى وهو يتنبأ بأن الانسان البشرى سبختفى من ميادبن الحرب ويحل محله الانسان الآلى في قيده الطائرات والغواصات ، وفي ميدان القتال كجندى محارب ، وخاصة في المهام الانتحاربه(١) ،

كما أكون قد أدركت بعض الإجابة على ما سبق من سؤال فبما ظهر أخبرا (بنوبورك) من كتاب (نقربر جبل الحديد) الذي أعدنه لجنة أمريكيه وحلاصيه هي أنه:

« من الصعب تصور امكانية سلام دائم وحتى اذا كان ذلك ممكنا ، فانه نظريا بعاكس بلا جدال مصالح واستقرار المجنمع الأمريكي » لأن ( القطاع العام الذي نعاظم منذ الحرب والطلب الحربي حافز اقتصادي لا بدبل له ) ونضم اللجنة تقريرها المذهل بهذه الخلاصة ( الحرب كانت ولا زالت عنصر استقرار اقتصادي في إلمجتمع الحديث فضلا عن أنها حافز فعال لتقدم البحث العلمي فحرب ( الفبتنام ) سمحت بنحسين ( ناكنيك ) بنر الأعضاء ، ونقل

<sup>(</sup>۱) مجلهٔ العربی ( الکوسیة ) العدد ۱۲۲ شوال ۱۳۸۸ ه ( ینایر ۱۹۲۹ م ) : کتاب النبهر ( اذا لم یک سلم ) ،

الدم ، ودراسه حمى المستنقعات ، وأمراض اسموائية أخرى ٠٠ والحرب في الجملة نعمة على الانسانية ، وليست نقمة »(١) ٠

انبهى من كنابة هــذا الباب وفى نفسى ســؤالان : متى يؤدى المسلمون الأمانة ــ كمـا حملها لهم القـرآن ، وكما ورثوها عن نبيهم ــ فى دعوه العالم الى السـالم ؟ ومتى يسلطيع عالم البوم المتصارع أن يؤمن بضرورة الأخذ بمبدأ السلام فى دعوه القـرآن والاسـلام ؟ .

<sup>(</sup>۱) مجلة (المجلة) صحيفة مصورة من جمهورية (المانيا الديمقراطية) بناريخ ١٩١٨/٨/١١ م ٠

## البابالاال

مَبْدَأً الْحُرَبِ فِي الْقِرْانِ كَانْ صَرُورَة

#### الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة:

الذى ينابع الخط الذى سارت فيه دعوه القرآن ــ كما سبق ــ يراها قائمه على الاقناع بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، والحقيقة أنه يستوى فى ذلك القرآن المكى ، والقرآن المدنى ، كما بستوى فى ذلك منهج الدعوه فى بدايتها ، والمؤمنون بها يتلمسون طريقهم ، أو فى نهايتها ، وقد أصبحوا وفى استطاعنهم أن يشقوا لانفسهم الطريق ، وأن يلزموا الناس بالمسر فيه .

نرى ذلك واضحا فى الآبات القرآنية ، التى ننقلها هنا مرتبة بحسب ناريخ نزولها : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هى أحسن » سورة : النحل آية : ١٢٥ « وان الذين أورنوا الكتاب من بعدهم ــ أى اليهود والنصارى ــ لفى سُك منه مريب ، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ، ولا سبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ، ولكم أعمالكم ، لا حجة ببننا وبينكم ، الله يجمع بننا والله المصير » . سورة : الشورى آية : وبينكم ، الله يجمع بننا والله المصير » . سورة : الشورى آية :

وفى الآيات المدنية نجد منل هذه التعالم، وقد نزلت على محمد الله عليه وسلم لله بعد أن أصبح على رأس جيشك الكبر، وفى ذروه سلطانه « وقل للذين أونوا الكناب والأميلين أأسلمتم لا فأن أسلموا فقد اهتدوا ، وأن نولوا فأنما عليك البلاغ ، والله بصر بالعباد » سورة النساء آبة : . ٢ « لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ، فلا بنازعنك في الأمر ، وادع الى ربك انك لعلى

هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعلمون » سورة الحج آية: ٧٦ ، ٨٨ .

وهذه آبات ننقلها من سورة قيل انها كانت آخر ما نزل من السمور « وأن أحد من المسركين استحارك فأجره حنى بسمعكلاماله تم أبلغه مأمنه . سورة التوبة آية : ٦ .

أما الكفار الذين نكنوا عهدهم « وانسنروا بآيات الله نمنا قليلا ، فصدوا عن سبيله » و « لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة » ، « فان تابوا وأقاموا الصلاة ، وآنوا الزكاة فاخوانكم في الدين ، ونفصل الآيات لقوم بعلمون » سورة التوبة آية : ٩ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١) .

#### المعارضة صعدت ظروف الدعوة:

اذن فمن الذى صعد ظروف هذه الدعوة من مسبوى الببليغ ، الذى أمر به قائد الدعوة حسب تعلبمات الرسالة « يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ، وأن لم نفعل فمسا بغلت رساليه »(٢) الى مستوى المعارك والحروب ؟ .

ان المعارضة التى نزعمتها قريش فى البداية قد اخذت بزمام المبادرة منذ اللحظة الأولى ، فواجهت محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالتكذيب والرفض أول الأمر ، يم صاحب ذلك سياسة التلويح بالوعود حنى اذا لم تفلح أعقبتها سباسة الوعيد والتهديد ،

<sup>(</sup>۱) سير بوماس ٠ و٠ أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص ٢٧ من الترجمسه المعربه : للدكتور حسن ابراهيم وآخرس ٠

<sup>(</sup>٢) المسائدة: ٧٧

غاذا فشلت قريش في حربها الباردة ، وحسرت وسائلها وأهدافها لجأت الى العنف والتعذيب ، تسيم بهما أبباع الدين الجديد .

وهنا ينحاز المؤمنون - حسب تعليمات نببهم - الى جانب الأمن والنجاة ، ويهاجرون الى الحبشة مرتبن .

لكن قرينما تقدر عاقبة خروح هذه الدعوة من أرضها ، ونزنه مبران المستقبل ، فتتعقب هؤلاء الذبن آنروا على معايشتها مرارة الغربة ، ووحشة الفراق ، ويغشل سفراؤها في العودة بالمهاجرين من الحبشة ، ولم نفلح دعاواهم في النمويه على ملكها .

اما محمدا سه صلى الله عليه وسلم سه والذين آمنوا معه فلم بكن مقامهم بمكة خيرا من مقام أولئك اللاجئين بالحيشة ، فلقد حكمت عليهم قريش بالحصار والعزلة أربع سنوات في شعب بنى هاشم ، وصاروا هم أيضا غرباء ، بين أهليهم وعشيرنهم .

ولعسل الحج وحده كان الفرصة الموسمية الموحيدة ، لمنشيط الدعوة ، يتحرك فبها الرسول وأتباعه ، في ظل الأشهر الحرم ، ومع ذلك فحركة المعارضة كانت تتبعهم وتتعقب سلوكهم ، وحياتهم كلها خطوة فخطوة .

ورغم التداير التى اتخذنها تريش للحبلولة بين محمد ـ صسلى الله علبه وسلم ـ وبين أهل المدينة قصاد الببت الحرام ، غانه قدر له أن بنجح في دعوتهم ، وأن يوافقوا هم في البيعة له ، تلك الني كانت أساسا في الارتقاء بالدعوة والداعبة والمؤمنسين الى مرحلة جديدة .

واذا كانت دعوة المجتمع المكى حينئذ قد شارفت دورها النهائى ، وهو ما يزال ــ طوال ملاث عشر ف سنة مضت ــ سادرا فى رجعيته وجموده ، فهل يسلم ساسة هذا المجتمع بهجره ذلك النبى واصحابه الى المدينة ، تلك التى كفلتها بيعة الانصار ؟

لقد كان المخوف من خطر الدعوة يتهددهم ، في المره السابقة ، وبعض أتباعها يحملونها ، ويهاجرون بها الى الحبشه ، وفي عالم خارج جزيرة العرب كلها أغلا ينهددهم خطر الدعوة هدذه المرة ، ومهجر قائدها وأصحابه وأنصاره على أميال منهم ، وفي طدريق أننفارهم . . بالمدينة ؟ .

كانت أعين المشركين على تجربة مقبلة ، وفى نفوسهم ووعيهم تجربة ماضية اذن فلابد من حل جذرى هذه المرة تسنقر به قضيه المراع الى قرار .

اغنيال الداعبة ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ، ونجمبد حركة الهجرة ، الني يقدم عليها أنباعه ، حتى يلقوا مصيرهم في أحضان القوة والشرك ، مرحلة خاسمة تطور البها الصراع « واذ يمكر بك الذين كفروا ، ليثبتوك ، أو يقتلوك ، أو بخرجوك »(١) .

وبهضى المؤمنون الى الهجرة مستخفين الا القليل منهم ، ويظل القائد في موضع القبادة كربان السفينة ، يكون آخر من يلبس طوق النجاه ، ثم يصطحب معه رفيقه ، ويهاجر آخر الأمر ، فيفوت الفرصة على المشركين « ألا ننصروه فقد نصره الله ، اذ اخرجه الذين كفروا ، نانى النين ، اذ هما في الغار ، اذ بقول لصاحبه : لا تحزن أن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده بجنود لم بروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هى العليا ، والله عزيز حكيم »(؟) فهل يسدل عند ذلك الستار ، وننتهى مؤامرات مكة ، وتدابير قربش ؟ .

ان خيبة أمل المسركين في نجاة محمد ــ عليــه السلام ــ ، وهجرة من هاجــر من المؤمنين ، تنعكس على البقية المؤمنية المستضعفة ، التي لم تستطع الهجرة الى المدينة ، فيدفع هؤلاء المنهن ، بما يوقعه عليهم أولئك الكفار من وسائل النعذيب والقتل

<sup>(</sup>۱) ۳۰ : الإنمال

<sup>(</sup>۲) ٤٠ : النوبة

« مات ياسر فى العذاب ، وأغلظت امرابه القول لأبى جهل -قطعنها فى قلبها بحربة فى بده ، فمانت وهى أول شهدة فى الاسسلام(١) » ونفس المصير لقيه أبو فكمه بدد أمية بن خلف وأخيه أبى(٢) » .

ولم تكن هذه البقية المؤمنة المحاصره في مكة معقل النبرك تهلك شبئا سبوى ضراعبها الى الله « ربنا أخرجنا من هذه المنربة المظالم اهلها ، وأجعل لنا من لدنك نصراً ) » .

#### قوى الشرعلى أرض الصراع:

كذلك لم يتوقف المشركون عن التآمر على محمد وأصحابه حسى بعد الهجره الى المدينة مجتمع المسلمين الجديد ، ولا شك أنهم وجدوا في يهود المدينة خبر عون لهم وشريك .

واليهود من أنفسهم أحسوا انكماش ظلهم ، بالمدبنة ، في وجود محمد ــ عليه السلام ــ ، وفي ظل زعاميه السياسية ، رغم ماعقده معهم من اتفاقات ومعاهدات .

انهم كانوا «بسنفنحون على الأوس والخزرج برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل مبعثه ، فلما بعنه الله من العرب كفروا به ، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه(٤) » .

« ولما جاءهم كماب من عند الله مصدق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا ، كفروا به الفينة الله على المحكافرين ، بئسما اشتروا به انفسهم ، أن يكفروا بما انزل الله بغيا ، أن بنزل الله من فضله ، على من يشاء

<sup>(</sup>۱) ابن الأثر : الكامل ج ٢ ص ٣٠ ط ١٣٠١ ه

<sup>(</sup>٢) المقريزي: المناع الأسلماع: ص ١٩

<sup>(</sup>۲) ۷۵ : النساء

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: منسسر النرآن العطيم حد ١ ص ١٢٤

من عباده ، فباعوا بغضب على غضب ، وللكافرين عذاب مهين » ، « واذا قيل لهم آمنوا بها انزل الله ـ يعنى على محمد صلى الله علبه وسلم ، وصدقوه وانبعوه ـ ، قالوا : نؤمن بها انزل علبنا ، ويكفرون بها وراءه ـ يعنى بها بعده ـ ، وهو الحق مصدقا , لما معهم ، قل : فلم نقطون انبياء الله من قبل ، ان كنيم مؤمنين(۱) » .

واذن فلنغلاق وجها النظر: المشركة والبهودبة حول غرض موحد ، هو القضاء على الداعية والدعوة والمؤمنين بها .

وتصبح محصلة البشرية على أرض الصراع ، بعد الهجرة متمنلة في بقية مسلمة مستضعفة ، صادر المشركون في مكة حريتهم الدينية ، وبرجون الخلاص ، والهجرة ، ولا يستطيعون ، ، ، وفي المسلمين بنشكيلهم الجديد في المدينة ، ينهددهم بالغزو من الخارج مشركو مكه ، بعد أن أصبحوا خطرا على اقتصادها وتجارتها .

أما في داخل المدينة فهم يواجهون قوى الشر والفتنة من بهود ومنسافقين .

ومهها يكن من شيء غان محمدا \_ صلى الله عليه وسلم \_ واصحابه ، قد لقوا من حصاد البلاث عشره سنة ، في حباه مكة ، واول حياه المدينة ، النكذيب والاغتراء ، والاضطهاد والتعذيب ، والتشريد والحصار ، والبعويق والصدود ، والنامر على الاغتبال ، والتحرش للقتال .

فأى بشر هذا البشر وأى رسول هذا الرسول ؟ سوى أن يكون محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بحتمل ويصبر ، حنى تجرى عليه ، وعلى دعوته ، وأتباعها هذه التجارب كلها واحدة واحدة ، قلا يرفع يده ـ ومعه أصحابه ـ ليقطع نيار الجربمة ، قبل أن يستشرى سبيل المجرمين .

<sup>(</sup>۱) ۸۹ -- ۱۱ : البعرة

#### مراهل الدعوة:

واذا كان — صلوات الله عليه — قد جاهد هو واصحابه بعد ذلك كله ، الكفار والمنافقين ، فانه وأصحابه قد نكيفوا مع الدعوة ، في حركة مفتوحة ، سايرت الظروف ، واجتازت كل العقبات على مراحل أربع .

وقد بدأت المرحلة الأولى بهكة ، وكانت طبيعبها نقضى بموادعة المجتمع المكى ، ومسالمته ، لأن المؤمنين الملنفين بالداعبة والدعوة فلة مستضعفة ، لا قبل لهم بهكة أو بغرها ، « واذكروا اذ أنم قلبل مستضعفون فى الأرض نخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره »(١) ، فعليهم أن يكفوا أيديهم « ألم نر الى الذبن قيل لهم كفوا أيدبكم واقعموا الصلاه وآتوا الزكاة (٢) » ، بل أن برتفعوا فوق المؤاخذة بالعفو والسسامح ، اذا نزل بهم ايذاء المشركين شاعفوا واصفحوا حبى يأنى الله بأمره »(٢) ، ولكن الدعوة مع ذلك لا تقطع أمل أصحابها « حنى بأنى الله بأمره » . « سيهزم . الجمع ويولون الدبر »(٤) .

أما المرحلة التانية ، فقد كانت بعد الهجرة الى المدينة ، وفيها ندعم كيان المسلمين ، وتشكل مجتمعهم ، الذى أمنوا فبه على حرية العقبدة والسلوك ، فأذن الله لأول مره بالقنال للمهاجرين منهم خاصة ، فهم الذين وقع علبهم عدوان قريش ظلما ، وأخرجوا من ديارهم بغبر حق « ان الله يدافع عن الذين آمنوا ، ان الله لا يحب كل خوان كفور ، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وأن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا : ربنا الله مد. »(ه) .

<sup>(</sup>۱) ۲۲ : الاتغال

<sup>(</sup>۲) ۷۷ : النساء

<sup>(</sup>۲) ۱۰۹ : البنرة

١٤) ٥٤ : القبر

<sup>(</sup>ه) ۲۸ ــ ۶۰ : الحح

« ويتضح من الآية للذى بمعن النظر أن الاسلام لا يحب القتال ، فالفعل ( اذن ) مبنى للمجهول ، وفاعله عندما كان مبنبا للمعلوم هو الله ( سبحانه ونعالى ) ، وقد بنى الفعل للمجهول ، لأن الله لم يرد \_ فيما أفهم \_ أن بذكر اسمه الكريم متصلا بالأذن بالقبال ، نم أن نائب الفاعل محذوف تقديره : ( القتال ) ، أى أذن لهم القبال ، ولم يذكر نائب الفاعل أبضا ، لأنه كلمة القتال ، وبدل نائب الفاعل ذكر سبب الاذن هو (بأنهم ظلموا(۱)) .

وبعد هذا الاذن للمهاجرين بالقنال نعرضوا لقريش ، ودارت بينهم وببنها الاشنباكات الدامية ، متمثلة في السرايا ، التي سيرها الرسول ، وانتهت بغزوة بدر .

وفى المرحلة النالنة صمهت قريش على النار لدر ، فاصبح القتال مفروضا على المسلمين جمعا - يسبوى فى ذلك المهاجرون والانصار، لكن على الا ببجاوز قربشا ، ومن خالفها من بنى بكر ، وبعض يهود المدينة « وقاطوا فى سبيل الله الذين يقاطونكم ، ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعدبن ، واقطوهم حيث نقفتموهم ، وأخرجوهم من حيث أخرحوكم » .

وهكذا كان الأمر بالفعال لا سعدى هؤلاء المعتدين القرينسين ، الى أن وفعت حرب الاحزاب ، التى استطاعت قربش فبها أن مؤلب الجزيرة العربية على اختلاف قنائلها ضد المسلمين ، وتغزوهم في عقر دارهم ، وكان الموقف عصبنا على المسلمين « اذ جاءوكم من فوفكم ، ومن أسفل منكم (٢) » ومن يومها بدأت المرحلة الرابعة ، وفينا أمر الله بقبال المشركين المعندين كافة ، كما بقابلون المسلمين كافة ، واعلنت الحرب العامة ضد جميع المعتدين « وقابلوا المشركين كافة كما بغابلونكم كافة (٢) » .

غالدعوة الى القبال مند بداينها في العهد المدنى لم توجه مرة واحدة

١١٠ د أحمد سلني : الناريج الاسلامي والحسارة الاسلامية هـ ١ ص ١١٢

٢) الأحراب : ١٠

<sup>47)</sup> Ilees : 47

ضد المسالم أندا وانما كان شسأنها في كل مرة أن تتوجه ضد المعندبن (١) « لا بنهاكم الله عن الذبن لم تقاملوكم في الدبن ، ولم يخرجوكم من دماركم ، أن ببروهم وتقسطوا اليهم ، أن الله يحب المقسطين (٢) » .

#### اسسياب المسرب:

ونحن اذا راجعنا الحرب في القرآن نجدها لا نخرح في اسبابها عن تلانة للدفاع عن النفس ضد المعندين « وقابلوا في سبيل الله الذبن بقانلونكم ، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعدبن(٣) » .

« أنها ينهاكم الله عن الذبن قابلوكم في الدبن ، واخرجوكم من ديارتم ، وطاهروا على أخراجكم أن تولوهم ، ومن ينولهم فأولئك هم المظالمون(٤) » « فأن لم يعنزلوكم وبلقوا البكم البيلم ، وبكفوا أبديهم فخذوهم وأقتلوهم حيث بففيموهم ، وأولئكم جعلنا لكم عليهم مسلطانا مببنا(٠) » « أذن للذين بقابلون بأنهم طلموا وأن الله على فصرهم لقدير(١) » « فهن اعتدى عليكم فاعندوا عليه بميل ما اعتدى عليكم عليكم فاعندوا عليه بميل ما اعتدى عليكم عليكم فاعندوا » .

ولرفع الظلم على جماعة من المسلمين ، يعانونه من دولة غير مسئلمة ، بعبنسون في ظلها « وما لكم لا تقاتلون في سببل الله ، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذبن يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك وليا ، واجعل لنا من لدنك وليا ، واجعل لنا من لدنك نصيرا (٨) » .

<sup>(</sup>۱) أنظر مراحل الدعوه في : النفسير الموضوعي ... بحب في بهائديه وحاحة العصر المه (مخطوط بكلية أصول الدين ) لفصيله الدكور أحمد السيد الكومي أسباد البنسي .

<sup>(</sup>٢) المبحثة: ٨

<sup>(</sup>٣) النعرة : ١٩٠

<sup>(</sup>٤) ٢ : المتحنة

<sup>(</sup>۵) النساء : ۲۶ (۲) ۲۷ : الحم

<sup>(</sup>۷) ۱۹٤ : البعرة

<sup>(</sup>٨) ٥٧ : الساء

وهناك سبب نالث واخير وهو كفالة الحربة الدينية ، وتأمين حقوق أصحابها في دائرة الاعتقاد « وقاتلوهم حنى لا تكون فتنة ، ويكون الدين الله ، فان اننهوا فلا عدوان الا على الظالمين(١) » . « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله الله ، فان اننهوا ، فان الله بما يعملون بصير وان نولوا فاعلموا أن الله مولاكم ، نعم المولى ونعم النصير(٢) » .

فأى سبب من هذه الأسباب التلامة كاف بمفرده للقرير مبدأ الحرب ومشروعينها في نظر الاسلام ، وكل هذه الأسباب بعد تطبيقها على الواقع والحقيقة - تجتمع لتلزم المسلمين في كافة أرجاء العالم بحرب اسرائيل .

# اتهام غير صحيح:

واذن فما أساس الفرية التى انهمت الاسلام بأن دعوته الى الحرب كانت لفرض نظامه على الناس ؟ مرجع ذلك الاتهام ، كما يقول الكاتب الاسلامى السيد أمير على (٢) : الى أنه :

لم يهض على وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - نلاثون عاما حتى سرى (أى الاسلام) الى قلوب الملابين من البشر ، ولم بهض قرن من الزمان ، حبى دوى صوت صاحب حراء ، فى أرجاء قارات ثلاث ، ونمنت ابناء الصحراء شمل الجبونس ، التى جردها الاكاسرة والقياصرة ، لصد (الديمقراطية) الجديدة ، التى بزغت شهسها فى بلاد العرب ، وكان نجاح (الدبمقراطبة) الفذ ، وتأميرها العجيب فى نفوس الناس سببا فى اتهام الاسلام بأنه انتشر بالسيف ، وتأبد بالسبف ، باعتباره دبن السيف .

ولعل هذا الاتهام كان مرجعه أيضا الى غزوة مؤنه وغزوة ببوك ٤

<sup>(</sup>۱) ۱۹۳ : البترة

<sup>(</sup>۲) ۲۹ ، ۶ : الاندال

<sup>(</sup>٣) روح الاسلام ح ٢ ص ٧٨ ، ٩٥ س المرحمة العربيه لأمين محمود الشريق،

نهها أول هجوم مسلح ، ضد دولة أجنبية ، وكان الداعى اليهها هو اغتيال الروم لمبعوث رسول الله ، وأكبر الظن أننا ما كنا لنسمع بدعوى انتشار الاسلام بالسبف لو أن المسلمين لم يعاقبوا نصارى الشرق على هذا الاغنيال ، وكانت غزوة مؤته غر حاسمة ، نم أن حملة تبوك ، وهى حملة ذات صفة دفاعية محضة (كان الغرض منها صد قوات هرقل المحتشدة ) لم تثار لهذه الجربهة الدولية في حياة النبى ، ولكن خلماءه لم ينسوها ، فعاقبوا الروم علبها عقابا صارما .

وكان اتساع دولة الروم هو الذى جر المسلمين الى التورط في حاله الحرب مع الشطر الأعظم من العالم المسيحى ، وغضلا عن ذلك فقد تعذر على خلفاء المسلمين انهاء هذه الحالة عن طريق ابراء المعاهدات ، مع حكام الولايات الخاضعة لسيادة أباطرة الروم الزائلة اذ كان يحدث قبل أن بنمكن المسلمون من اخضاع احدهم وعقد العسلم معه ، أن يقوم آخر بالاعتداء عليهم ، فيضطرون الى معاقبته ، وبهده الطربقة وجد المسلمون أنفسهم في حرب عادلة ضد جمع العالم المسبحى بقريبا .

وربما ساعد على نأبيد هذا الانهام نظرة عجلى ، وغير واعية لمعنى النصوص الدبنية ، اذ ذهب البعض الى أن معنى ( الفتنة ) هو ( الشرك ) في قوله تعالى من آية الأنفال « وقائلوهم حنى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله الله ، فإن التهوا فإن الله بما بعملون بصير »، ومن آية البقرة : « وقائلوهم حبى لا نكون فننة ، وبكون الدين الله ، فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » .

وعلى هذا يكون القرآن أمر بقتال المشركين حتى معتنقوا الاسلام ، وقدال مشركي العرب حسى لا يبقى منهم أحد غير مسلم .

ومما يساند هذا الرأى ـ فى نظر من رآه ـ ما ورد فى سورة النوبة(۱) من قوله نعالى : « ماذا انسلح الأشهر الحسرم مامناوا المشركين حيث وجدنموهم ، وخذوهم واحصروهم ، واقعدوا لهم كل

<sup>(</sup>۱) ه : الآيه

مرصد ، فان نابوا وأقاموا المصلاة وآتوا الزكاة ، فخلوا سبيلهم ، ان الله غفور رحيم »

والرد على ذلك أن كلمة ( الفتنة ) هذه وردت في القرآن بمعان عديدة ، ليس الشرك منها ، فقد أتن بمعنى الاخبار والابنلاء كما في سورة « طه »(١) : « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ، لنفتنهم فيه » .

ووردت بمعنى رد المسلمين عن دينهم كما في سورة البروج(٢) « أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ، تم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ، ولهم عذاب الحريق » ، ولقد روى البخارى عن نافع عن ابن عمر فقسال : « كان الاسلام قليلا فكان الرجل يفتن عن دينه ، واما قتلوه ، واما عذبوه ، حتى كثر الاسلام ، فلم نكن فئنة » .

وعلى هذا تفهم آية الأنفال والبقرة السابقين على معنى: « وتاتلوهم حتى يننهوا من موقفهم العدواني » ويصبح حربة التدين بدين الله مصمونة ، ولا يفتن عنه أحسد .

ويتحقق ذلك بواحد من ثلاتة : الاسلام ، أو الصلح ، أو الخضوع والجزية ، ولا يكون بالاسلام وحده ، على أساس الويل ( الفننة ) بالشرك .

أما المقول بأن القرآن أمر بقتال الشركين لا حتى يعننقوا الاسلام لا وقبال مشركي الحرب حتى لا ببقى منهم أحد غير مسلم ، فالدلائل كثيرة ، على رفضه وعدم قبوله .

منها قوله معسالى: « وقاتلوا فى سسسيل الله ، الدىن يقابلونكم ولا نعدوا ، ان الله لا يحب المعتدين(٢) » وهى ىأمر المسلمين بعال الذين يقاتلوهم ، وعدم نجاوز ذلك .

<sup>(</sup>۱) ۱۳۱ : الآية

<sup>(</sup>٢) ١٠ : الآيه

<sup>(</sup>٣) ١٩٠ : البقرة

وقوله تعالى: « لا ينهاكم الله عن الذين لم مقانلوكم فى الدين ، ولم يحرجوكم من دماركم أن نعروهم ، وتفسطوا البهم ، ان الله يحب المقسطين(١) » .

وقوله تعالى: « الا الذين عاهدتم من المشركين ، نم لم بنقصوكم شيئا ولم نظاهروا عليكم احدا ، فأتموا البهم عهدهم الى مدتهم ، الله بحب المنقين(٢) » « الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاسنقيموا لهم ، ان الله بحب المنقين(٢) » .

يبقى بعد ذلك ادعاء: أن آية النوبة « فاذا انسلح الأسهر الحرم ، فاقعلوا المشركين حبث وجدتموهم ، وخذوهم ، واحصروهم ، واقعدوا لهم » ، نزلن مؤخرا ، فنسخت ما قبلها من قرآن وسنة(٤) .

لكن من يتفحص آيات التوبة الممسة عشر الأولى « براءة من الله ورسسوله » . .

#### الى قوله نعالى:

« ويذهب غنظ قلوبهم ، ويتوب الله على من بشاء ، والله عليم حكيم » يظهر له : أن مناخها واحد ، وهي تعبر في نرابط متكامل عن الذين نكنوا عهودهم .

والآبة الخامسة: « غادا انسلح الانسهر الحرم » . . داخلة في جملة هذه الآبات ، الني بعنى ناكبي العهود ، بدليل أنها اسببنت المستقيمين على العهد ، وأمرب بالاستقامة لهم ، والوغاء بعهدهم، في الآبتين الرابعة والسابعة .

<sup>(</sup>۱) ۸ : المحنه

<sup>(</sup>٢) } : النوبة

<sup>(</sup>٣) ٧ : النوبة

<sup>(</sup>٤) هذا ادعاء من رأى أن الآمه بسائد رأمه في مُنال مسركي العرب حبى يسلموا .

كذلك مان الآية المانية عشر تجعل قول النسخ غير سليم ، لأنها تأمر بقتال المشركين اذا نكنوا(١) .

ذلك كله مؤيد بأحداث التاريخ ، والسيرة النبويه ، فقد قبل النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ الصلح مع المسركين في الحدسية ولما من الله عليه بفتح مكة كان الأمان الذي منحه أهلها « من دخل الكعبة فهو، آمن ، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن دخل داره وأغلقها عليه فهو آمن » .

ولو أن الغاية كانت من قتال مشركى مكة هى الدخول فى الاسلام، لما نخلى النبى ـ صلى الله عيه وسلم ـ عن قبول غيره ، وقد بقى من أهل مكة على الشرك بضع وبمانون تركهم النبى ، دون أن بنعرض لهم .

ومما بجدر ذكره في هذا الصدد حدبث « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا الله الا الله » وأحسن الوجوه على ما رأينا من تعددها في فهمه هي:

ان الحدبث انها يكون نصا في أن القنال فيه لأجل الاتخال في الاسلام اذا كانت (حتى) فيه تعليليه لا غائبة مع أن (حيى) فيه بجوز أن يكون غائبة لا تعليلية ، وبكون المراد بالناس فيه المقانلين المسلمين بدلبل ما سبق من الآيات الواردة في القنال ، ولا يكون في الحديث الا الاقتصار على أحد أسباب انبهاء القنال بين الفريقين ، وهو الدخول في الاسلام لا لأن القتال كان من أحله ، بل لأنه لا معنى لقيال بعد خضوعهم به ، وبهذا بكون قبال المقابلين في الحديث لأجل الخضاعهم لا لأجل اسلامهم ، فاذا حصل الخضوع بغير الاسلام من الجزية أو نحوها قام مقام الاسلام ، واننهى به الفتال أيضا ، وهذا هو الذي جاء في قوله تعالى : (آبة : ١٨ سورة النساء) « فقائل هو سبيل الله ، لايكلف الانفسك ، وحرض المؤمنين ، عسى الله أن بكف

<sup>(</sup>۱) راجع: محمد عرة درورة: شيهاب والرد عليها: محله الرعى الاسلامي (الكوسة) رحب ۱۳۸۸ ه .

بأس الذين كفروا » فقد دين أن الفادة من قنالهم كف بأسهم فقط ، وهذا يكون باسلامهم وبغيره من أسباب خضوعهم . وكذلك قوله نعالى : (آية : ٩٠ سوره المائده ) : «فان اعتزلوكم ، فلم بقاتلوكم ، والقوا البكم السلم فما جعل الله لكم علبهم سبيلا » يفيد أيضا انها هو لكف بأسهم ، فاذا خضعوا (اعتزلوا) والقوا السلم ، فلا سبيل لنا عليهم .

ولو كان قتالهم لأجل الاسلام لما أمرنا بالكف عنهم لمجرد القائهم السلم واعنزالهم القتال ، بل وجب أن نمضى في قتالهم حتى بسلموا ، وحبنئذ بكون جعل (حتى ) في الحديث غائبة لا تعليلية واجبا لا جائزا كما سبق ...

وكأنه قال: «حتى بقولوا لا اله الا الله أو يجنحوا الى السلم(١) .

ومجلل القول: أن غالب النصوص القرآنية أوضحت مع هذه الدعوه اسبابها الني ذكرناها ، فاذا ما ورد بعض النصوص على وجه مطلق فان المطلق في جميع الأحوال محمول على المقيد .

ولا يبقى بعد ذلك ادعاء لمدع ، مع وجود هذه النصوص القاطعة بأن حروب القرآن كانت ضرورية ، لدنع العدوان في أى شكل من أشكاله .

وتاريخ الدعوة بقطع دائما بأن انتشارها انها كان يزداد ويسبع في ظروف السلم لا في ظروف الحرب(٢) .

<sup>(</sup>۱) عند المعال الصنعيدي : الجربة الدسية ص ۸۸ ، ۸۹

<sup>(</sup>۲) راجع د. أحمد سلس في : العاريج الاسلامي والحضاره الاسلامية ج ۱ ص ۱۷۰ وما بعدها ٠

راجع الحهاد في المعكير الاسلامي للمؤلف نعسه ص ٣٦ ، ٣٧ وراجع عبد الرؤومو عون في النس الحربي في صدر الاشلام ص ٦٧ وما تعدها .

# البابالاال

الإيمان أقوى أسلحة المعارك

# الحرب في سبيل البدأ:

كانت حروب القرآن ــ كما ننص آبانه الكريمة ــ لا تخرج عن السابها السابقه (١) ولم يتجه القرآن أبدا لغرض دعونه ، أو اكراه أحـد علبها .

ومحمد ــ علبه السلام ـ ، الذى ارسله الله رحمة للعالمين ، وكدلك اصحابه حاربوا ـ حين حاربوا ــ لتكون كلمه الله العلما ، ولعل دلك نفسر حرص القرآن ، في أكبر من موضع ، على ببان : ان سببل الله هو غابه المسلم من القيال ، او الجهاد في كل حال ،

« وقابلوا في سيدل الله الدبن بقابلونكم (٢) » » « ومالكم لا نفابلون في سيبل الله ، والذبن قف سيبل الله ، والذبن كفروا بقابلون في سيبل الله ، والذبن كفروا بقابلون في سيبل الطاغوب (١) » « لا يسبوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الصرر ، والمجاهدون في سيبل الله (٥) ، « أن الذبن آمنوا ، والذبن هاجروا ، وجاهدوا في سيبل الله ، أولنك يرجون رحمة الله (٢) » ، « وانفقوا في سيبل الله ، ولا بلقوا بأيديكم الى البهلكة (٧) » .

<sup>(</sup>۱) هناك من درعم : أن العنائم كانت هدما رئيسنا من أهدام الحرب عنسد المسلمين ، وكدب هدا الرعم معطوع به في النص الصريح « بأنها الذب آمنوا اذا غيريم في سبيل الله قسينوا ، ولا بعولوا لمن ألقى النكم السلام : لست مؤسا ، تسعون عرص الصاة الدبيا ، معند الله مغانم كثيرة ... » آيه ١٤ : سورة الساء

<sup>(</sup>٢) ١٩٠ : العترة

<sup>(</sup>۳) ه۷: النساء

<sup>(</sup>٤) ٧٦ : نمس السورة

<sup>(</sup>٥) ٥٥ : نمس السورة

<sup>(</sup>٢) ۲۱۸ : المعرة

<sup>(</sup>٧) ه١٩ : البترة

وسبيل الله ــ كما أوضحها نبنا (علبه السلام) ـ هي كلمة الله ودعوته ومبادئه القسديمة . .

بروى البخارى: أن رجلا جاء الى النبى فقال: يا نبى الله ، الرجل متانل للمغنم ، والرجل يقابل للذكر ، والرجل بقابل لرى مكانه ، فمن فى سببل الله ؟ قال: من قابل لنكون كلمة الله هى العلسا عهو فى سببل الله .

وذلك كله لم مغب عن جند الاسللم ، لأنه حزء من معتقداتهم الدينبة ، فهم كانوا يدركون مهاما القضبة التي محاربون من أجلها ، أو بلغة عصرنا كانوا عقائديين ، وكانت الرؤيا أمامهم واضحة .

## من معسالم الدعسوة:

وهم قبل أن يؤذن لهم في الحرب بمجيمع المدينة عانبوا ــ قبلا بمكة طوال نلاث عشرة سنة ــ على نربية الفرد وسبت العقيده .

فمن المعالم الواضحة في سير الدعوه الاسلامية ـ وهو في الوقت نفسه ، أساس بارز في مفوقها ونجاحها ـ أنها عانمت حيانين معاقبتين : الحباه الأولى في مكة ، وقد الجهت الى تكوين الفرد ، وقامت على تربيبه ، فرسخت في نفسه المعرفة ، والابمان ، وبعبت فيه سيلوك الطاعة ، والانقباد في العبياده ، وأوقفه على قوانين الدعوات السابقه ، فمارس الصبر والبيات ، وهو يواجه الدين أضطهدوه ، وعذبوه وأرادواله الفنة .

أما الحياه المانبة في المدينة ، فقد كانت مرحلة نكوبن المجمع ، ومنظيم الدولة ، بها سسنه من بشريعات ونظم ، وشملت الفرد والأسرة ، والمجتمع والدولة ، في الداخل والخارج ، سلما وحريا .

وذلك ما يعكسه القرآن في كل من عهديه: المكي والمدنى .

فنشبع الجندى المسلم بالعفيده ، وابهانه بهدف المعركة كان الساسه الأول ، وسلاحه الأعظم ، في كسب الحروب .

وستظل عقيدة الجندى ، وايمانه بهدف المعركة ، من قوانين النصر النابتة ، حنى مع مطور العلم ( التكنولوجي) اليوم ، في خدمة الأسلحة والجبوش .

وأغلب الظن أن القرآن ، لو طلب من الجنود المسلمين أن يقانلوا في سبيل زعامة محمد ، أو في سبيل النوسع الاقليمي ما انتهت نتائج حروبهم الى الأمجاد التي انتهت اليها.

وقد عبر عبد الله بن رواحة ، ذات يوم ، عن ايمانه بقضية المعركة ، الني يحاربها ، وهو في مواجهة جيس الرومان ، الواقف على تخوم بلاده ، متفوقا على جبش المسلمين عده وعدادا ومئونة ، اذ هنف بقومه الحائربن المفزوعين ، قائلا لهم ، في غزوه مؤتة « ما نقائل بعدد ولا قوه ولا كثرة ، ما نقائلهم الا بهذا الدين ، الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا ، فانها هي احدى الحسنيين : الماظهور واما شهاده (۱) » .

# أيمأن المؤمنين قبل فن المحاربين:

ولقد كان ايمان المؤمنين قبل من المحاربين ، هو الذى يعصم المجنود ، وبخط طربق النصر ، على طول معارك المسلمين الظامرة ، حتى ولو كانت الجولة الأولى لغير المسلمين .

شبوهد في كنير من المعارك بين المسلمين واعدائهم في الصدر الأول أن الكرة الأولى غالبا ما نكون للمشركين ولا سبما حين تجتمع لهم مزينة العدد والراحة ، حيث بخنارون مكان القيال .

وهى منساهدة لا نستغرب ، ولا تخالف المعهود ، مان الدمعة الحيوانية دائما لها الونية الأولى مع العدد الكبر وراحة الجسد .

<sup>(</sup>۱) أنظر هام محمد على ٣٦٢ للدكنور محمد حسس عبكل

وانها النبات للعقيدة التى بلوذ بها الانسان بعد المراجعة المضمير الذى يثوب البه المرء بعد الامتحان .

ولبس من شأن العقدة أن تكون كالدفعة الحبوانبة ونبه عاجلة ، وهجمة سوارة فاشلة ، وانها شأنها أن نحاسب النفس ، وسنعبد قواها ، وتستخرح ذخيرنها من أعهاقها ، فهى لهذا بنفع صاحبها في المحنة وبعد نبين الشدة ، وبخاصة حين يحتاح البها بعد الجولة الأولى(١) .

والجيوش غالبا ما تتحلل ـ اذا كانت مننصرة ـ من مسئوليات الخلق والمدبن ، فيما بأسه ، أو توفره لنفسها من اللذائذ ، والمحرمات.

لكن جبوش المسلمين في مبدأ الاسسلام ، والصدر الأول بنوع خاص كانت مصدر اليها أوامر القبال مقرونة بطلب المقوى « فهن اعتدى علبكم فاعدوا عليه بمنل ما اعتدى علبكم والقوا الله واعلموا أن الله مع المنقين (٢) » .

ولبس أوضح من رسالة عمر بن الخطاب الى قائده سعد بن أبى وقاص في هذا المقام :

أما بعد فانى آمرك ، ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فان بقوى الله أفضل العده على العدو ، وأقوى المكيدة فى الحرب ، وآمرك ومن معك أن نكونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم ، فان ذنوب الجبش أخوف عليهم من عدوهم وانها بنصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عدنا ليس كعددهم ، ولا عدنا كعديهم ، فان استوبنا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، والا ننصر عليهم بفضلنا ولم نغليهم بقوننا ، فاعلموا أن عليسكم حفظة من الله ، بعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصى الله ، وأنيم في سبيل الله .

<sup>(</sup>۱) عبتریه حالد ص ۱۲۹ للاستاذ عباس محبود العقاد :

<sup>(</sup>٢) ١٩٤ : العترة

والله تبارك وتعالى حين اشترى نفوس جنوده وأموالهم بجنته ، وبشرهم بها ، اختارهم من المؤمنين ، التائبين ، العابدين الحامدبن ، السائحين ، الراكعين . . « أن الله اشسترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، بأن لهم الجنة ، بقانلون في سببل الله ، فبقتلون ، ويقنلون ، وعدا عليه حقا ، في النوراة والانجبل والقرآن ، ومن أوغى بعهده من المله فاسنبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم . النائبون ، العابدون ، العامدون ، السائحون ، الراكعون ، السائحون ، الراكعون ، الساخدون ، المامدون ، الما

فقوله تعالى: « التائبون ، العابدون ، الحامدون » . . صفات للمؤمنين ، الذين استرى الله منهم انفسهم وأموالهم بالجنة .

كَذَلَكُ لا يدافع الله الاعن المؤمنين « أن الله يدافع عن الذين آمنوا ، أن الله لا يحب كل خوان كفور (٢) » ،

#### قانون النصر:

والنصر حسب سنة الله سدائها لا ينحقق الا في جانب الايهان المنفين نصروا الله ، ونوكلوا علبه « ولبنصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز ، الذبن ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر(٢) . . « با أيها الذين آمنوا ان ننصروا الله بنصركم ويبت أقدامكم(٤) » ، « أن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وأن يخذلكم فهن ذا الذي بنصركم من بعده ، وعلى الله فلبتوكل المؤمنون(٥) » .

<sup>(</sup>۱) ۱۱۱، ۱۱۲ : النوبه

<sup>(</sup>۲) ۲۸ : الحح

<sup>(</sup>٣) ٤٠ ٤٠ : بيس السورد السابعه

<sup>(</sup>ξ) ۷ نمید

<sup>(</sup>ه) ۱۲۰ : آل عبران

وكل أولئك سه حسب سنة الله أيضا سه هم المسنحقون للبقاء والخلافة لله سبحانه في أرضه « وعد الله الذين آمنوا منكم ، وعملوا الصالحات لبستخلفنهم في الأرض ، كما استخلف الذين من غلهم ، وليمكنن لهم دينهم ، الدى اريضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا(۱) .

والهزبمة حسب سنه الله كذلك انها نبدأ عند المحارب باهتزاز اليهانه ، وضعف اعتقاده نم بنسرب اهتزاز الايهان ، وضعف الاعتقاد الى السلوك في المعركة ، وينسهى به الأمر الى النسليم للعدو « وكأين من نبى فادل معه رببون كبر ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما صعفوا، وما استكانوا، والله يحب الصارين، وما كان قولهم الا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، واسراننا في المرنا ، وببت اقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافربن(١) » ،

فغى الآية الأولى سلبيات بلاث نفاها الله على عباده المؤمنين العارفين به جل شأنه ، وهم يقابلون مع أنببائه : ما وهنوا في ابمانهم ، وما ضعفوا في لقائهم بالعدو ، وما استكانوا بخضوعهم آخر الأمر له .

وفى الآبة النانية نحديد للايجابيات التى كسب بها هؤلاء المؤمنون النصر وهى بلاك أيضا: « ربنا أغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى آمرنا ونبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين » .

واذا كانت سلبات الهزيمة تبدأ أول ما تبدأ بضعف الايمان ، فايجابيات النصر لابد أن تبدأ عكس ذلك ، بايمان قوى ، يدخل أصحابه المعركة في ظله ، أطهارا أنقياء من الذنوب ، مما يترتب عليه تبات أقدامهم في المعركة ، وانتصارهم آخر الأمر على القوم الكافرين .

فالآيتان كأنهما معادلة رياضية : ثلاث سلبيات تقابلها ثلاث

<sup>(</sup>۱) هه: النور

<sup>(</sup>۲) ۱۱۲ ، ۱۱۷ ال عبران

المجالبات 1 - « فما وهنوا » تقابلها: « ربنا أغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا » ٢ - « وما ضحفوا » تقابلها: « وببت أقدامنا » ٣ - « وما استكانوا » بقابلها: « وانصرنا على القوم الكافرين ». كل مظهر من مظاهر الضعف البلاثة ، يقابله مظهر من مظاهر القحوة (١) .

### رجال مؤمنون:

ولهذا كله كانت مواقف البطوله الفذة على مدار معارك الاسلام الأولى من صنع المؤمنين الرجال الذبن كان لهم في رسول الله أسوه حسنة « صدقوا ما عاهدوا الله علبه ، فمنهم من فضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا ببدبلا(٢) » .

لقد نذر رجال من الصحابة (رضوان الله علبهم) أنهم اذا لقوا حربا مع رسول الله سه صلى الله علبه وسلم سه ببوا وقابلوا حلى سينشهدوا وهم : عنمال بن عفان ، وطلحه بن عبد الله ، وسعد ابن زبد بن عمرو بن نفبل ، وحمزة ، ومصعب بن عمير ، وأنس بن النضر وغبرهم رضوان الله علبهم اجمعين (٢) .

وعن أنس (رضوان الله عنه) قال: أن عمه أنس بن النضر (رضى الله عنه) غاب عن قبال بدر فقال: غبث عن أول قتال قابله رسول الله سلى الله عليه وسلم سالمشركين ، لئن أشهدنى الله عز وجل قنالا للمشركين لبربن الله تعالى ما أصنع .

قال : فلما كان يوم أحد انكثيف المسلمون فقال : اللهم أنى أعتذر اليك مما صنع هؤلاء (يعنى أصحابه) ، وأبرأ اليك مما جاء به هؤلاء (يعنى المشركين) .

<sup>(</sup>۱) دکسور عبد العربز کامل : دروس من غروة أحمد ، راحع ص ۱۲۷ وما معدها ،

<sup>(</sup>٢) ٣٣ : الأحزاب

<sup>۔ (</sup>۳) نفستر أبى السعود على هامس: معاسع الغيب المشتهر بالنفسير الكبير للرارى هـ ٦ ص ٧٧٦

نم نقدم غلفیه سعد بن معاذ ( رضی الله عنه ) دون احد ، فقال آنا معلك .

قال سعد بن معاذ : غلم اسبطع أن أصنع ما صنع ، غلما قبل ، قال : فوجد فيه بضع وبمانون ضربة وطعنة رمح ، ورمية سهم ، وكانوا بقولون فبه ، وفي أصحابه نزلت الآبة : (( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه(۱)).

ولقد اخبر ابمان الرجال بآبائهم وابنائهم واخوانهم وعشرتهم ، فما لبثوا أن حملوا عليهم بالسلاح وقاتلوهم (( لا تجد قوما بؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا اباءهم ، أو أبناءهم : أو اخرانهم ، أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان ، وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار : خالدين فيها : رضى الله عنهم ، ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، خالدين فيها : رضى الله عنهم ، ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ،

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في: أبى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله ابن الجراح يوم أحد ، وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة بوم بدر ، وأبو بكر دعا ابنه بوم بدر الى البراز ، فقال النبى عليه الصلاة والسلام: متعنا بنفسك ، ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير ، وعلى بن أبى طالب وحمزة وعبيدة قعلوا عنبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر (٢) .

وحدث فى غزوة بنى المصطلق: أن عبد الله بن أبى زعيم النفاق حاول أن ينفث سمومه بين المهاجرين والأنصار ، على أبر نزاع وقع بين أجيره ، وأجير عمر بن الخطاب ، وقال قولته التى سجلتها سوره المنافقين(٤) (( لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل )) ( يعنى بالأعز نفسه ، وبالأذل رسول الله ) .

<sup>(</sup>۱) ابن کثی : تعسیر القرآن العظیم ج ۳ ص ۹۲۶

<sup>(</sup>٢) ٢٢ : المجادلة

<sup>(</sup>۲) الابام محمد الرازى محر الدين : مفاتيح العس المشمور بالتفسير الكبير حد الم ص ۲۲۹

<sup>(3)</sup> 人:促运

فدعا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولده عبد الله وأخبره خبر والده ، غلما رجعوا الى المدينه ، قام عبد الله على باب أبيه بالسيف ، نم قال له : أنت القائل : لئن رجعنا الى المدبنه ليخرجن الأعز منها الأذل ؟ أما الله ليعرفن العزه لك أو لرسول الله ؟ والله لن يدخل الببت الا يادن رسول الله .

فصرخ الرجل فى قومه: با للخزرح ، ابنى يمنعنى بينى ، حىى اجنمع رجال منهم ، واخذوا يرجون الابن ، فلم يسمع لهم الا بعد أن منعوا فى ابنه سرسول الله ، فها أعاد هذا المنافق الى صوابه الا ولده عبد الله (١) .

وقبل نشوب القتال في غزوة أهد النقى عبد الله بن جحش بسعد ابن أبى وقاص فقال عبد الله لسعد : ألا تأنى فندعو الله الهذم فلندع الله المولد واحد منا حاجنه في دعائه ، ولبؤمن الآخر على دعاء أخيه .

نم اننحیا ناحیه ، ودعا سعد أولا فقال : یارب : اذا لفیب العدو غدا فلقنی رجلا شدیدا بأسه ، شدیدا حرده ( ای غضیه ) ، اقائله فیك ، وبقابلنی نم ارزقنی علیه الظفر حنی اقتله، وآخد سله ،

ودعا عبد الله فقال: اللهم ارزقنی غدا رجلا شدیدا بأسه شدیدا حرده ، اقابله فیك ، ویقابلنی ، فیقلنی ، مم یاخذنی ، فیجدخ ( ای یقطع ) انفی واذنی ، فاذا لقینك قلت لی : یا عبد الله فیم جدخ ایفك واذناك ؟ فاقول : فیك یارب ، وفی رسولك ، فنفول لی . صدقت یا عبد الله ،

فيقبل الله من عبد الله بن جمس دعويه ، ولقد تمال عنه رفيفه يسبعد : « كانت دعوه عبد الله خبرا من دعويى ، لفد رأسه آخر النهار وان اذنه وأنفه معلقان في خبط ، ولذلك اطلق باريخ الاسلام على

<sup>(</sup>۱) راجع الرارى في سامع العب لا ص ۲۱۲ ، وعباس العقاد : عبقرته عمر ص ۱۹۷ ومحمد سديد : الجهاد في الاسلام ص ۱۱۵

عبد الله لقب (المجدع) ، أي المقطع(١) الاطراف ، فكان هذا النقطيع شرفاله أي شرف ، ووسالها له عند ربه أي وسسام ،

#### نسساء مؤمنسات :

ولم يقف تأثير الايمان والعقبدة على نفوس الرجال وحدهم ، بل تحرك الى جانبهم النساء والصبيان .

ولقد دخلت نساء المسلمين ميدان الحرب جنديات عاملات بمؤخره الجيش في اعالة أخونهن الجنود ، وتمريضهم ، كما زحف بعضهن الى مقدمة الجيش ، وفي مواقع الالنحام ، وفيهن من تنت في ساعة ، فر فيها الرجسال .

وقد حدتننا كتب السنة عن جنديات باسلات حمان راية المرأه في ميدان الحرب ، وعلى ارض الغزوات .

فعائشة بنت أبى بكر: وأم سليم: والربيع بنت معوذ ، وأم عطية ، ونسيبة بنت كعب ، ونسوة غيرهن من الأنصار شوهدن في المعارك ، ذوات أدوار بجانب الرجال ،

عن الربيع بنن معوذ ـ رضى الله عنها ـ قالت : « كنا نغزو مع رسول الله ـ معلى الله عليه وسلم ـ ، نسقى القوم ، وندد القعلى ، والجرحى الى المدينة(١) » .

وعن أم عطبة الأنصاربة: « غزوت مع رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ وأصنع لهم عليه وسلم ـ وأصنع لهم

<sup>(</sup>۱) راجع : دكور أحبد الشربامي : الغداء في الاسلام ( سلسلة اقرأ ) من ٩٠ (٢) رواه النخاري

الطعام ، واداوى الجرحى ، وأقوم على الزمنى ( المرضى(١) ) وعن أنس ــ رضى الله عنه ــ قال : « كان النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ يغزو بأم سلم ، ونسوه من الأنصار معه ، غيسقين الماء وبداوين الجرحى(٢) » .

وعن أنس أيضا قال : « لما كان يوم أحد أنهزم الناس عن النبى سه صلى الله عليه وسلم — ولقد رأيت عائسة بنت أبى بكر ، وأم سيليم ، وأنهما لمسمرتان « أرى خدم سوقهما ( أى الخلاخل ) ، تنقلان القسرب ، على منونهما ، نم يفرغانها في أفواه القسوم ، ثم ترجعان فيمالانها ، يم يجبئان ، فتفرغانها في أفواه القوم(٢) » .

وحدث أنس: «أن أم سلم اتخذت خنجرا بوم حنين ، وقالت للنبى سه صلى الله عليه وسلم سه انخذته ، أن دنا منى أحد المشركين بقرت بطنه (٤) » .

أما أم عمارة نسببة بنت كعب بن عمرو الأنصارية ، نقد خرجت الى غزوة أحد مع زوجها زيد بن عاصم وولديها حسب وعبد الله ، وتطلع الرسول اليهم ـ وهو في طريقه الى الغزوه نقال لهم : (رحمكم الله أهل بيت ، بارك الله فيكم أهل بيت )) .

فنوجهت اليه أم عماره ـ وهى نرجوه الدعاء ـ قائلة له : يا رسول الله ادع الله أن نرافقك في الجنة ، فقال : اللهم أجعلهم رفقائي في الجنة ، فتفاعلت بدعاء النبي واستبشرت خيرا ، وقالت: « ما أبالي ما أصابني من أمر الدنبا بعد ذلك » .

و محد الم سعد بنت سعد بن الربيع عن أم عماره في هذه الغزوه فتقول : دخلت على أم عمارة رضى الله عنها فقلت لها : با خاله ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وأبو داود والبرمدي

<sup>(</sup>۲) رواه السنحان

<sup>(</sup>٤) رواد مسلم

أخربنى خرك بوم أحد فيقول أم عماره خرجت في أول النهار أبطر الباس ، ومعى سقاء فبه ماء ، فانتهبت الى رسول الله ملى الله عليه وسلم وهو في أصحابه ، والدولة (الغلبة) والربح (النصر) للمسلمين ، فلما أنهزم المسلمون أنحزت الى رسول الله ملى الله عليه وسلم منقمت أبائر القيال ، وأذب عنه بالسبف، وأرمى بالفوس ، حتى خاصف الجراح الى .

فرات على عامقها جرحا أجوف له غور ، ففلت : من أصابك بهدا ؟ قالت ابن فمئة أفمأه الله ( ادله الله واحقره ) لما ولى الناس على رسول الله — حملى الله عليه وسلم — أقبل أبن قمئه بقول : دلونى على محمد ، لا نجوت أن نجا ، فاعترضت له أنا ومصعب أبن عمير وأناس مهن ثبت مع رسول الله — صلى الله عليه وسلم: فضربنى هذه الضربة ، ولقد ضربيه على ذلك ضربات ، ولكن عدو الله كانت عليه درعان ،

ولقد سن أم عماره في هذه المعركه لا يعتريها ضبعت ولا ملل حتى شبهد لها الرسول بقوله « ما المنفث بمنا ولا شبهالا الا رأيث أم عماره يقابل دوني » .

واصست أم عماره في هذه المعركة بابني عنبر جرحا ، ولمسارأي الرسول الدم سسل من جسمها : نادى على ابنها ، لبعاونها قائلا ، ( با ابن أم عمارة ، أمك ، أمك : أعصب جرحها ، بارك الله عليكم من أهل بيت ، مقام أمك خبر من مقام فلان وفلان ) .

وجرح ابنها في هذه المعركة ، وسال منه الدم بغزارة ، فقال له النبي سلم الله عليه وسيلم: « اعديب جرحك وسيمعن أم عماره قول الرسول ، وكان معها عصائب قد علقتها في وسطها ، فاخذت منها ، وربطت لابنها جرحه ، ثم قالت له : « انهض فضارب القوم »،

فقال لها النبي معجبا: (( ومن يطيق ما نطيقين يا أم عمارة )) .

ثم شاهد النبى بعد قليل من أصاب ابنها ، فأشار اليه : وقال لها : ( هذا ضارب ابنك ) فسارعت نحوه ، وضربته في ساقه :

فوقع على الأرض ، ثم أجهزت عليه ، فقال لها النبى : (( الحمد الله الذي أظفرك ، وأقر عينك من عدوك ، وأراك ثأرك بعينيك(١) )) .

وعن عداد قال: (كانت صفده بنت عدد المطلب في حصن فهرر رجل من اليهود ، فجعل يطوف بالحصن - وفد حاربت بنو فربطه وقطعت ما بينها وبين الرسول - صلى الله علبه وسلم - من عهود ، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ، ورسول الله - صلى الله علبه وسلم - وأصحابه في مواحهه العدو - لا يستطيعون أن بنصرفوا عنهم الينا - فلما رأت اليهودي بطوف بالحصن ، قالت : ما آمنه أن يدل على عورننا من وراعنا من اليهود - وقد شغل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أخذت عمودا ، نم نزلت اليه من الحصن ، فضربه بالعمود حتى قنله ، غلما فرغت منه رحعت الى الحصن ، فضربه بالعمود حتى قنله ، غلما فرغت منه رحعت الى الحصن (٢) .

## أشبال على الدرب:

أما الصببان فقد ملك حد الجهداد قلوبهم متأسين بآبائهم وأمهدانهم وأمهدانهم والمهدانهم وال

وهــذا الرسول القائد ــ صلى الله عليه وسلم ـ سيعرض جبشه في وقعة أحد ، وببصر بين الجند علمانا صغارا ، فبسم لهم، ويهد يده ، لربت بها على أكنافهم ، بم يخرجهم من الصغوف ، ويتبير عليهم بالعوده ، ليدخروا أدوارهم بعد .

<sup>(</sup>۱) راجع ، الحهاد في الاسلام ص ۷۲ اصدار حامعه الارعر ۱۹۹۷ م رحسته الأستاد عبد الله عوليه : الحهاد طريق النصر ( محمع النحرب \_ المرسور الرابع ) ص ٥٠ وما يعدها ودكور أحمد السرياصي : العداء في الاسلام ص ٢١٠ وما يعدها (٢) أبطر : الحهاد في الاسلام ص ٧٨ اصدار حامعه الارعر ١٩٦٧ م

لن هدا العنى الصغر رامع بن حديج - بعيز على نفسه أن على المره الى مبل ما اللهي الله أمر رفاقه الصغار ، فيحتسال على النبي المائد ، وبسب على قدميه ، ليوهم أنه واحد من الكيار ، وليس واحدا من المسغار .

لكن عن المالد المصره للحظ دلك غلا بفولها ، وللقبه الرسول في حسفه ، ولجنره لعدما لعرف أنه من الرماه .

وسدرع بذلك درب لهدا الصبى هو سمره بن جندب الفزارى ، وببرر نفاءه فى الحنس وأهلبه للجندبه بأنه بصرع رافعا ، فبجده الرسول أنضا(١) .

ويفول عبد الرحمن بن عوم: انى لفى الصف يوم بدر ، اذ البقت هادا عن يميني وعلى بسيارى فينال حدينا البين ، فكأنى لم آمن بمكانيهما ، اد مال لى أحدهما سرا من مسياحيه: يا عم ، ارنى أيا حهل ، معلت با ابن احى ما بصنع به ؟ منال : عاهدت الله ان رأييه أن أغييله ، أو أموت دونه ، ومال لى الآخير بيارا من صاحبه ... ميله .

فأشرب لهما الله ، فشدا علبه مل الصفرس ، فضرباه، حسى فيلاه مدوهها الله عفراء مدوقد استشهدا في بدر (٢) .

وهكدا في كل معركة خاضها المسلمون ، والنصروا ملها ، كانت دانما معجزه الالمان وحدها لرجح كل مزايا العدد والعدة في جبنى أعدائهم ولا ادل على ذلك من أن « النبي عليه السلام كان يحارب عربا بعرب وفرسيين ، وقبائل من السلالة العربية ، بقيائل من السلالة العربية ، بقيائل من السلالة العربية .

<sup>(</sup>۱) عصله الأسباد عند الله عوسية : الجهاد طريق النصر ص ٧٤ (مجمع النحوب الإسلامية المؤتمر الرابع) .

<sup>(</sup>٢) محمود سبب حطاب : الرسول القائد ص ٨٣

ماذ بقال هنا: الله المفيل لموم على قوم فى المزيه الجسدية أو المرابا المسيعة . وكل مصل هنا هو مفيل العفيدة والانمان(١) وحدى الله المعظيم « الذين آمنوا بفايلون فى سبيل الله ، والدين كفروا - بفايلون فى سبيل الطاعوب » .

١١) عندريه محمد ص ٣٦ للاسياد عباس محمود العماد ٠٠

# الباب الراع

التربية العشكرية في القال الكريم

الفرآن الكريم بخطط منهجا متكاملا ، للبريية العسكرية ، ودعد جنوده اعدادا واعيا سليما ، لدخول المعارك .

#### امتحان العقسدة:

فهو بوطن نفوسهم على اعداء العقدده ، وما يكلفه اصحابها مى محن وخطوب ، ويجعل الدفاع عنها مقياسيا صادعا لايمان المؤمنين وينفويهم . « ام حسيتم أن يدخلوا الجنه ، ولما يأيكم ميل الدين حلوا من قبلكم ، مستهم التأسياء والضراء ، وزلرلوا حتى يقول الرسيول ، والذبن آمنوا معيه : مين يصر الله ؟ الا ان نصر الله فريب »(١) . « أم حسيتم أن ندخلوا الحنه ، ولما يعلم الله الذين حاهدوا منكم ، ويعلم الصابرين »(٢) . « أم حسيتم أن يبركوا ، ولما يعلم الله الذبن جاهيدوا منكم ، ولم يتخسفوا من دون الله ولا رسوله ، ولا المؤمنين وليجة « أي أبوا بالحهاد مع الإحلاص حالبا من النفاق ، والتودد الى الكفار » والله خير دما يعلمون(٢) » « أخيساركم(٤) » .

<sup>(</sup>۱) ۲۱۱ السرد ۱۲) ۱۲۲ تل عبران ۱۳) ۱۲ الربه ۱۲) ۲۱ السال

#### اقنساع واقتنساع:

وهو بحرك فبهم طاقالهم الروحية ، وبعيىء منساعرهم بجاه مستولبالهم ، في الحمالة والدماع ، وبلك مرحلة أوليه أحسى فيها الجيدى المسلم بالله مساحب رسالة وحامل أمانه .

فادا كان القبال سبئا كربها على النفس البشرية فان القسرآن الكريم نحى أهدافه الحسربيه عن دائره العواطف البشرية ، الهي بأبر بالحب والكراهبه ، وطلب من الحندى المؤمن أن بسلم باراده مولاه جل وعلا ، فهو وحده الدى بعلم حقبقة الخر ويقوده اليسه « كب عليكم المبال ، وهو كره لكم ، وعسى أن بكرهوا نبيئا وهو خر لكم وعسى أن بكرهوا نبيئا وهو خر لكم وعسى أن بعلم وأنيم لا يعلم وانه يعلم وأنهم لا يعلمون(١) » .

وبوما ما البقى نفر من اصحاب رسول الله فبذاكروا أى عمسل احب الى الله نبارك وتعالى ، لبنقربوا به البه ، وسارع القسرآن هديهم الى أمنينهم (٢) « بأنها الدس آمنوا هل أدلكم على بجاره نبجيكم من عداب البم ، يؤمنون بالله ورسوله ، ويجاهدون في سبيل الله يأموالكم وأنفسكم ، ذلكم خبر لكم أن كنيم يعلمون ، يعفر لكم ذنوبكم ، ويدخلكم جنات بجرى من يحنها الأنهار ، ومساكن طيبه في حنات عدن ، ذلك الفوز العظيم ، وأخرى يحبونها ، نصر من الله وفيح قريب ، وبسر المؤمنين (٢) » .

وقد اخدار الفرآن هنا وسمله المذه ، في اتحاهه الى الافناع بتصوير مهمة المؤمنين « تؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في

<sup>(</sup>۱) ۲۱۲ : البعرة

<sup>(</sup>۲) السوطی الداب الدول فی أسیاب الدرول علی هابس بعسر العرآن العظم ص ۱۱۱ ، ۱۱۵ رراحع ص ۱۹۵ بن بعسر العلابه أبی السعود علی هابش العجر ح ۸

١٣١ - ١٠ : الصعب

سببل الله » في صورة التجارة التي هي أبرز وسسائل العسرب في العيش والحباة ، ورأس المال واضع ملموس في الآية النانيسة ، ومكاسبهم مضمونة مؤكده فيما بعدها ،

ولا يخفى ما للايمان بالله ورسوله من آثار فى حياة المجاهدين فى سبيل الله ، وهو ما حسرصت الآمة الكريمة على تأكيده ، قبل تحميلهم مسئولية الجهاد فى سبيل الله .

بل ان توجيه المؤمنين الى الجهاد فى موضع آخر من القرآن الكريم ، لا يحناج فى الاقناع به الى أكتر من مجرد مقارنة بين من بقعد بلا عذر عن الجهاد ، وبين من يجاهد ، وتلك قضية يحكم فيها العقل على الفور دون تريث أو تدبر « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غر أولى الضرر ، والمجاهدون فى سبيل الله ، بأموالهم وأنفسهم على القاعدين وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله المحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » (١) .

### هـــذا هو مستوى الجنسدية:

وجنود المسلمين يدخلون المعارك منهيزبن على أعدائهم بالمبدأ والعقيده لأنهم ، « بقابلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت(٢) » (أي طاعة التبيطان) .

لذلك فقد طلب منهم القرآن أن يتجردوا في حبهم لله ، وللرسول، وللجهاد في سببل الله ، عن كل شوائب المجتمع وقيوده مهما تكن قممها المشربة أو المادبة «قل أن كان آباؤكم ، وأنناؤكم ، وأخوانكم، وأرد جكم ، وعسسرتكم ، وأسوال اقنرفتموها ( أكنسبموها )

<sup>(</sup>۱) ۹۰ الساء

۲۱) ۷۲ : الدساء

وبجاره نخسون كسادها ، ومساكن برضوبها أحب البكم من الله ورسوله ، وجهاد في سببله فيربصوا (فاننظروا ما بحل بكم من عقاب ) حبى بأتى الله بأمره والله لا بهدى القوم الهاسفين »(١) .

وهل سمى بعد ذلك سىء ملك على المجندى المسلم قلبه اكبر من حب الله ، والرسول ، والجهاد في سديل الله ؟ وهل هياك ما مسرف المجندى عن المعركة حينئذ ويدعوه ليشيغل باله بشيء سواها في الحياه الاحتماعية البي حلفها من ورائه ؟

وأكبر من دلك نرى القرآن سسامى بالجندى المسلم حبى بسفى كل علاماله الاحتماعية ، وسبع ديباه ، هيل قبال أعداء الله وأعداله « فليقابل في سبيل الله الذين يشرون(٢) ( يسعون ،) الحياه الديبا بالآخره ، ومن بقابل في سبيل الله ، عيفيل أو يغلب ، عيبوف نؤه أجرا عظيما »(٣) .

وفى غزو الروم فى ( نبوك ) صدرت أوامر القرآن سحسرك كل الطاقات المسرنة ، وحند كل الإمكانات المادنة ، للجهاد فى سببل الله ، مهما بكن أحوال المؤمنين الصحبة أو البعسية أو المادية « انمروا خماما ، وبقالا ( كهولا ونسابا فى العسر واليسر ) وحاهدوا باموالكم وأنفسكم فى سببل الله دلكم خير لكم ان كنيم يعلمون »(٤) .

وحننما بحلف بعص المؤمنين عن مسبره الغرو في هذه المعركة مؤسرين حباة الطل والنمار عابيهم القسرآن على دلك وآخسذهم «بأبها الذين آمنوا ما لكم ادا قبل لكم: انفروا في سبيل الله ادافليم الى الأرض ( بكاسليم ومليم الى المقام في الدعه والحفص وطيب النمار) أرضينم بالحياة الدنيا من الآخرة لا فما مناع الحياه الدنيا في الآخرة الا قليل(ه) ».

<sup>(</sup>۱) ۲۲ : المومه

<sup>(</sup>۲) أحسرت أن تكون ( يسرون ) يهفني يستون رهو أحد رجين في معني الكابة عبد المسردي .

<sup>(</sup>۲) ۷۶ : الساء

<sup>(</sup>٤) ١٤ : النوبه

<sup>(</sup>ە) ٣٨ : البويە

ومتاع الدنيا في الآخرة كما شبهه الصادق الأمين ــ صلى الله عليه وسلم ــ : ( ما الدنيا في الآخرة الاكما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم غلينظر بما ترجع ) وأشار بالسعابة(١) .

وفى هذه الغزوة نخلف عن الرسول أبو خيثمة مالك بن قبس ، وعاد الى أهله ، غوجد كلا من زوجبه قد رشت عربنها ، وبردت له الماء ، وهيأت له المعام ، غنظر الى كل منهما نظرة اعراض وزهادة ، نم قال : رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى الصخ ( الشمس ) ، والربح ، والحر ، وأبو خينمة فى ظل بارد ، وطعام مهيأ ، وامراه حسناء ، وفى ماله مقيم ( ما هذا بالنصف ؟ والله لا أدخل عربس واحده منكما حبى الحق برسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، مم خرج مسرعا الى رسول الله يطوى الأرض الى اتبوك ) طيا .

## الأمة كلهسا تحارب:

ولا بفوننى فى لقاء الآمة المسكريمة : « انفروا خفافا ومقسالا ، وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سعبل الله ... » ان أذكر رأى أحد معاصربنا(٢) العسكربين فى فهمها ، اذ عقد عنها حدما بعنسوان ( الحرب الإجماعية ) أوضيح فيه : ان الحرب الإجماعية « هى حرب الأمم ضد الأمم ومها مضع الأمة كل قواها المعقلية والأدبية والمادية فى خدمة الحرب » .

ثم يقول: « أن الحرب الاجهاعية الني طبقتها ألمانيا وأيطالبا وروسيا في الحرب العالمة النانية لبست جديدة ، فقد طبقها المسلمون قبل أربعة عشر قرنا خلت ، ولكن هناك فرقا وأحدا بمن حرب الأمم الحديثة وحرب المسلمين قديما ، هذا الفرق هو ال حرب المسلمين حرب دفاعية غاينها نشر الاسلام ، وتوطيد أركانه ، على حرب الفروسية بكل ما في الكلمة من معان ، لذلك

<sup>(</sup>۱) اس کئی ہے۔ المرآن العظیم ص ۲۵۸ ، ۲۵۹ هـ ۲

فقد كان المسلمون كلهم جنودا ، وكادت أموالهم كلها لادامة هؤلاء المجنسود » .

#### بنساء الذوات السلحة:

ودوجه القرآن باهنمامه العالغ الى بناء الحيس ، واعسداد السلحه العيال ، فربى المؤمين على تمويل المحاربين ، والاستانة لميا بسمى الآن بافيصاديات الحرب « ميل الدس بيمعون أمه الهم في سيبل الله كميل حيه أنيب سبع سينابل ، في كل سنبله مايه حية ، والله دصاعب لمن بساء والله واسع عليم (١) » .

مل ان العرآن لنويج المسكين عن الانفاق في سيل الله ، وسحة النظر الى أن كل ما في أبدى النامين سيعادرونه لا محاله ، والى أن محسر السموات والأرض حميعا سيعود الى المرلى الحالى عز رجل « وما لكم الا ينفقوا في سبيل الله ، ولله مرات السموات والأرض ، لا بسيوى منكم من أيمق من قبل الفتح وقابل ، أولنك أعظم درجة من الذبن أنفقوا من بعد وقابلوا ، وكلا وعد الله الحسنى ، والله يما تعملون خبر (٢) » .

ولا بخفى وجه المناضل بن من أيفق وقائل فيل فيح مكه ، وبن أيفق وقائل فيل فيح مكه ، وبن أيفق وقائل بعد فيحها ، وذاك مما يؤكد دقة الحبياب والمجارا ، .

وقد قالوا: ان قوله تعالى « لا سسنوى منكم من أنفق من نبل الفتح وغابل . . » نزل في أبى بكر ، وهذا دليل على نفضيله ، لأنه أول من أسلم ، وأول منأنفق على نبى الله حملى الله علمه وسلم مواول من أطهر الاسلام بسيفه مع صاحبه (٣) .

وكان سبدنا رسول الله ـ حسلى الله علبه وسلم ـ وهو المائد

<sup>(</sup>۱) ۲۲۱ و البقرد

١٠ (٢) الحديد

<sup>(</sup>٣) المرماسي الحامع لأحكام العرآن ص ٢٣٩ وما معدها ح ١٧

الأعلى للجبس يوجه تعليمانه الصريحة لبناء الجبش ، ونجهنز السلاح .

ففى روابه البرمدى والنسائى بسيدهما عن خربم بسياك نال: قال رسول الله على الله عليه وسلم بدر من أنفى نففة في سيدل الله يعالى كيب له بسيعمائه ضعف).

وفى روامه السرمدى والمخارى ومسلم عن زيد س خالا الحهنى ـ رضى الله عنه ـ : أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( من حهز عازيا معد عزا ، ومن خلف عازيا ) داب عنه في دد. نسئونه ) في سبيل الله مقد غزا ) .

وفى روابة البخارى سنده عن أبى هرس \_ رضى الله عده \_ قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : ( من احسس فرسا في سبيل الله المُّانا بالله ، ويصديقا بوعده ، فان شبعه وربه ، ورويه وبوله في ميزانه يوم المفيامه ) .

وهل يغبب عن المسلمين اعداد الأسلحه وصناعها والدرب عليها ، وفيها برل على نبيهم ـ وبيلونه في صلاه ، وفي عبر صلاة ـ أمسم الله نبارك وبعالى بالخيل « والعاديات ضبحا ، مالموريات قدحا ، مالمغيرات صبحا ، مأيرن به بنعا(۱) » .

رحم الله الامام الرارى فهو يعول (٢) : أفدهم الله بعرس العارى ، لما فبه من منافع الدنيا والدبن - وعيه نتيبه على أن الاسمان بحب أن بمسكه لا للزينه والنفاخر ، بل لهذه المنعه ، وقد بنه الله بعالى على هذا المعنى في قوله : « والخيسل والبعال والحمر ليركبوها وزينه » مأدخل لام البعليل على الركوب ، وما أدخلها على الربيه.

نعم!! ولاسد أن يكونوا فد استحابوا لله بعالى وهو يأمرهم

<sup>(</sup>۱) ۱ ــ ۶ . العاديات

<sup>(</sup>۲) في نمستره ، معانيح العنب بد لا ص ١٥٨

باعداد ما فى وسعهم من وسابل السمليح فى عصرهم حيلا وعر خيل « وأعدوا لمهم ما استطعيم من موه ، ومن رياط الخيل ، برهسون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم ( المنامقين ) لا يعلمونهم الله بعلمهم ، وما ينفغوا من سيء فى سيسبل الله يوغا المبكم وأنيم لا يطلمون »(١) .

وعن عقبة بن عامر أنه فال: سمم رسول الله مملى الله عليه وسلم بينول من وهو على المسر: « وأعدوا لهم ما استطعم من فوه " الا أن الفوه الرمى (٢) .

وما زالب ولن درال كلمه الصادق المصدوق سلام الله علبه: ( الا أن المفوه الرمى ) ، أمنيه حكيمة ، ولو فصل عنها الرمن من القرون نما فصل ، فمع نظور أسلحة القيال ، ونعدد مخبرعات المعارك في البر والبحر والجو ، فهي أبدا لم يدعد ( الرمى ) .

ولسن اخال المسلمين النوم غافلين عن منطلبات المعصر في محقيق وسدائل القره التي طالبهم بها المرآن في قوله: « وأعدوا لهم ما استطعيم من قوه » وهي قوه العصر الذي يعينسونه ، ولاسك أنها فوه يتحدد وينغسر بين آن وآن ، فعليهم كذلك أن يحققوها باستطاعنهم التي تحت أن بجدد وينغير بين آن وآن .

فها كانت رسالات الرسال ، وكسهم ، ومعجزاتهم ، وكل قدم الحق والخر ، التي عرفها الناس بهغنه في اقرارها بين النسر عن الحماية والدماع عنها بفوه ، ولسمع : « لقد ارسلنا رسلنا بالعينات وانزليا معهم الكياب والميزان ، لبقوم الناس بالقسط ، وانزلنا الحديد ، فيه بأس سديد ، ومنافع للناس ، ولبعلم الله من بنصره ، ورسلة بالغيب ، ان الله فوى عزيز (٢) » .

أنزل الحديد ليعلم من ينصره ، وليس بعد هذا زباده أو نوضيح.

<sup>(</sup>۱) ۲۰ : الأسمال .

<sup>(</sup>۲) اس کثر : بعسر العرآن العطيم ج ۲ ص ۲۲۹

رم) ۲۰ : الحديد

فالقرآن الكريم ربى نفوس الجنود ، وحبب اليهم الجهاد ، وكره اليهم القعود ، وقادهم الى مستوى عسكرى فذ قد لا نشوبه شائنة من دنيا الناس ، وأهاب بالمؤمنين جميعا أن يبادروا "ببناء قوانهم المحاربة ، وأن يجهزوها بكل ما وسعهم من قوة وسلاح .

## من اخسلاق الجنود:

اما سلوك الحنود داحل الجبش فلا بد أن يقوم على الطساعة لفبادنهم ، وبخاصة في أوقات اللقاء والقتال « ٠٠٠ فأولى لهم طاعة وقول معروف ( الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا ) فاذا عزم الأمر ( أي جد الجد وحضر القتال ) فلو صدقوا الله لكان خبرا أيم (١) » .

واطاعة القائد واجبه ما لم تكن في معصية ، اذ لا طاعة لمخلوق في معصمة الخالق ، وعن على رضى الله عنه قال : بعث رسول الله حلى الله عليه وسلم حسرية ، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وامرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، فعصوه في شيء فقال : أجمعوا حطبا ، فجمعوا ، نم قال : أوقدوا نارا ، فأوقدوا ، بم قال : ألم بأمركم رسول الله حملى الله عليه وسلم حان نسمعواوبطيعوا الها غررنا الى رسول الله حملى الله عليه وسلم حن النار ، فلما رجعوا ذكروا فكانوا كذلك حبى سكن غضبه ، وطفئت النار ، فلما رجعوا ذكروا فلك لرسول الله حملى الله عليه وسلم حفقال : لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا ) : وقال : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، يخرجوا منها أبدا ) : وقال : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،

والطاعه اذا لم رربط فى نفس الجنود ونساسك بالصبر ، فانها سبدد وببلائمى ، ولعد كان الصبر فى (بدر) معركه المصر الاولى سملاح المقائلين المسلمين ، فى مواجهه العدو ، الذى بعوق عسدة وعسددا . . .

دا) ۲۰ ۲۱ : بحود

ونوجبهات القرآن في هذه المعركة كانت نفسرض على الجنود الصير ، ونرنب علبه الغلبة والنصر « . . . ان يكن ميكم عسيور سيادرون يعلبوا مائيين ، وان يكن ميكم مائه يعلبوا أاما من الدين كفروا ، بأنهم قوم لا يفقهون ، الآن خفف الله عيكم ، وعلم أن يمكم صيعما ، مان يكن منكم مائه صايره يغلبوا مائيين وان يكن منكم ألف بغلبوا ألفين باذن الله ، والله مع الصيارين »(١) .

فالحندى المسلم الواحد كان مطلوبا منه اول الأمر أن بواجه في المعركة عنبره جبود من أعدائه ، وليصبر لفضاء الله عنهم وعهد ، نم خفف الله عنه ، وطلب منه الصبر والسات في غيال انتسبي من أعسدائه .

وعن اس عباس في هده الآمه قال : كتب عليهم ان لا مفر عنسرون من ماندين ، مم حمم الله عنهم مقال : لا الآن خمف الله عمكم ، وعلم ال معكم ضعفا ، فلا بنبغى لمائه أن يفروا من ماندين (٢) .

وربنا سبحانه ومعالى ساق لنا المدل ، وهدم لنا المحربة في ماريح الحروب ، هفى هضه الصراع الهديمة بس طالوب وجالوت كس الله البصر والعلبه للدس لادوا بالصبر « . . كم من هنه قلبلة عليب هنه كديره بادن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجااءت وحنوده ، عالوا ربنا المرع علينا صبرا ، وببت أغدامنا ، وأنصرنا على الغوم الكافرين ، فهزموهم باذن الله »(٣) .

وفى بعض الأوامر الأخرى المى مخاطب الجنود المؤمنين بربط القرآن بين الطاعة والصدر ، مبهما مصان وحده الجيش وقوته : « واطيعوا الله ورسوله ، ولا منارعوا فتفشسلوا ونذهب رمحكم ، واصبروا أن الله مع الصابرين(٤) » .

<sup>(</sup>۱) ۲۵ ، ۲۲ : الانعال

<sup>(</sup>۲) اس کسر : معسسر العرآن العطم ج ۲ مس ۲۲۴

۲۱ ۲۶۹ ، ۲۵۰ : النفرة

<sup>(</sup>١) ٢٦ : الاسال

وبتحدث ابن قتيبة (١) عن أنر الصبر ، الذى تسليح به المسلمون في مواحهة الروم ، وبنقل لنا عن ملكهم وأصحابه هذا الحوار:

قدمت منهزمة الروم على هرقل بأنطاكية فدعا رحالا من عطمائهم فقال :

وبحكم ، أخرونى ما هؤلاء الذبن بقابلونكم ؟ ألسوا بشرا مبلكم؟ قالوا:

بلى ــ بعنى العرب ــ .

فال: فأنتم أكبر أم هم ؟

قالوا: بل نحن أكبر منهم أضعافا في كل موطن .

قال وطكم : !! فها بالكم ننهزمون كلها لقيتموهم ؟ فسكنوا .

فقال شبخ منهم: أنا أخبرك أيها الملك من أين نؤنون .

قال: أخرنى .

قال: اذا حملنا علىهم صبروا ، واذا حملوا علىنا صدفوا ، ونحن نحمل عليهم فنكذب ، وبحملون علينا فلا نصبر .

قال: وبلكم فها بالكم كها تصفون ؟ وهم كها دزعمون .

قال الشبيخ: ما كنت أراك الا وقد علمت من أبن هذا ؟

قال له: من أبن هذا ؟

مال: لأن القوم بصومون بالنهار ، ومقومون بالله ، وبوفون العهد ، وبأمرون بالمعروف ، وبنهون عن المنكر ، ولا يظلمون أحدا ، وبناصفون بينهم ، ومن أجل أنا نشرب المخمر ، ونرنى ، ونركب الحرام ، وننقس العهد ، ونغضب ونطلم ، ونأمر بما بسخط الله ، وننهى عما برضى الله ونفسد في الأرض ،

<sup>(</sup>۱) عبون الأحمار ( المحلد الاول ) من ۱۲۷

قال: حدفسى ، والله لأخرجن من هذه القربه ممالى في صحبتم ذر ، وأنبم هكدا .

وكل رجال الجسس امساء على أسرار الحساه العسكرية بكل معوده من وسبائل السملح أو خطط الدفاع أو الهجوم .

ومسئوله كل مرد في دلك ، لبس مسؤها المفالد العسكرية غدست ، ولكنها بابعه من عقده الجندى المسلم ، الذي حمل أعناءه ، معاهدا الله ورسوله ، وأمه المسلمين ، عبر خاصع لأنه مؤيرات اجتماعيه أحرى « يأيها الدين آمنوا ، لا يحويوا الله . والرسول ، ويخونوا أمانايكم واينم يعلمون » (١) .

وفدما بروى فى برول هده الآمه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ بعب أما أمابه بن عبد المندر إلى البهود فى غزوه بنى مريظه و لينرلوا على حكم الرسول ــ فاستساروا أبا ليابه ــ وقد كان حليفا لهم فى الجساهليه و منصحهم بالاستجابة لحسكم الرسول واسار بنده المى حلمه بعيرا عن حكم رسول الله والذي عو الديح وقبلن منها بعد: أن اساريه هذه حياية لله ولرسوله وانطلق غطف لا مذوق عداء مط حيى بمون و أو بنوب الله عليه وانطلق الى مسجد المديم و مريط نفسه فى ساريه منه و ومكن كذلك نسعه أنام وحيى سفط بعيسا عليه من الجهد و عائزل الله بوييه على الرسول وحاء الناس ــ بيسرونه وارادوا أن يحلوه و غطف لا يحله أحد الا رسول الله بنده و حيى ادا جاء الرسول قال له: الرسول الله و أنى كنت بدرب أن أنجلع من مالى صدقه فقال له: الرسول الله و أنى كنت بدرب أن أنجلع من مالى صدقه فقال له:

# الموت في اعتقاد الجندي المسلم:

وأذا خرجت مواب الجيش ليطلب العدو ، أو ليبلقاه في معركة ،

<sup>(</sup>۱) ۲۷ : الانمال

۱۱) راجع اس كمر: تفسير العرآن العظيم حـ ۲ ص ٣٠٠ ، ٣٠١ والرارى ، ماسح العنب حـ ٤ من ، ٣٠٠ وادرالسعود على هامسه بعس المكان السابق ،

نها من أحد منهم مفزع أو يخاف ، أو بنسرب الباس الى نفسه ، لأن الموت في اعتقاد الجندى المسلم حقيقة من حقائق الكون ، وقدر مكنوب لا عاصم منه ، ولا مفر ، « تبارك الذى بعده الملك وهو على كل شيء قدبر ، الذى خلق الموت والحباة لبعلوكم أبكم أحسن عملا ، وهو العزيز الغفور(۱) » « ما أصاب من مصبة في الأرض ، ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبراها ، ان ذلك على الله يسير ، لكبلا مأسوا على ما نمانكم ، ولا نفرحوا بما آناكم والله لا محب كل مختال فضور » (۲) ،

ولقد علم أن الموت لا يأنى بشرا من الناس قبل حبنه ، كما لا سمعطع بشر من الناس أن بمد في أسباب حيانه شهقة واحده ، أو زفره واحده « فاذا جاء أجلهم لا يسسأخرون سياعة ، ولا بستقدمون(٢) » وما كان لنفس أن يموت الا بادن الله كنابا مؤجلا »(٤) .

فاذا الجه القرآل الكربم ليناقش أعمار المقابلين وآجالهم قرر أن الموت نهابة مقضى بها على الناس جميعا ، من كان منهم على أرض المعركة بقابل ، ومن كان منهم منحصنا لها ، وبعيدا عنها « . . . وقالوا ربنا ، لم كبت علبنا القبال ، لولا اخرتنا الى أجل قريب ؟ قل : متاع الدنيا قلبل ، والآخرة خبر لمن انقى ، ولا تظلمون في منال أبنها نكونوا يدرككم الموت ، ولو كنيم في بروح مشبدة »(ه) .

وما زالت كلمة خالد بن الوليد \_ وهو على فرانس الموت \_ مسموعة في آذان الأجدال « لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في جددي موضع شبر ألا وفيه ضربة ، أو طعنة ، أو رمبة ، وها أنذا أموت على فراشي كما بموت البعير ، فلا نامت أعين الجبناء » -

न्ता ४ ६ । ())

<sup>(</sup>۲) ۲۲ ، ۲۳ : الحديد

<sup>(</sup>۳) ۲۱ : البحل

<sup>(</sup>١٤) ١٤٥ : ال عبران

<sup>(</sup>۵) ۷۷ : الساء

# مفهوم الموت في نظر الأعداء:

والماغقون الذس النهروا مرصه الهزيمة في عزوه احد ، وارادوا أن سالوا من حطه الحيس في هذه المعركة ، ويهزوا بقه الحنود في سادنم العسكرية ، ويستعوا عن انفسهم الرأى والبصرة بقولهم: « لو كان لنا من الأمر شيء ما عبلنا هاهنا » احادهم القرآن بردة المسكت « فل لو كنيم في بيونكم لبرز الذين كتب عليهم الفيل المي مصاحعهم(۱) » ، ععيد الله بن أبي لما أساورة النبي مصلى الله عليه وسلم مد في هذه الوامعة اشار عليه بأن لا يخرج من المدينة ، ولكن الصحابة من وكانت أعلينة الرأى معهم مد الحوا على النبي ولكن الصحابة معلم من عليه وسلم مد في أن بخرج التي المسركين ، مغضب عيد الله بن أبي من ذلك ، وقال : عصائي واطاع الولدان .

م لما كر العلل فى بسى الخزرج الذبن هم غومه ـ وكان قد رحع بمن معه ، ولم بنسرك فى المعركة ـ غيل له : قبل بنو الخزوج عتال : هل لنا من الأمر من نبىء معنى أن محمدا لم مفبل قولى حبن أمريه بأن يسكن فى المدينة ولا بحرج منها (٢) .

ونطر ذلك ما دكره الله معالى عن المعافضين في هذه المعركه الناها الدبن قالوا الاحرائهم وفعدوا : لو اطاعونا ما قلوا !! قل : فادرءوا عن أنفسكم الموس ( ان كال الفعود بسلم به المرء من الفيل والموس) ان كنيم صادفين (١) » .

ولم يقف البربية القرآنية عند حدد منافشة المنافقين في بحرية (أحد) العسكرية ، بل يوجهب الى البحدير من وساوس المشركين وحالت بين النفس المؤمنة ومن نظره المشركين ، ويقويمهم للموت أو القبل ادا وقعا لاخواتهم في الأستفار والحروب « بأنها الذبن آمنوا لا يكونوا كالذبن كفروا ، وقالوا لاخواتهم اذا ضريو في لارض،

<sup>(</sup>۱) ۱۵٤ : آل عمران

۲۱) راجع الرارى: ماسح العس ص ١٠٦ ص ٣

<sup>(</sup>۳) ۱۹۸ : آل عبران

(سافروا للبجاره ونحوها) ، أو كانوا غزى : لو كانوا عندنا ما مانوا وما قنلوا ، ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم ، والله يحيى وبميت ، والله بما نعملون بصير »(١) .

# الاستشهاد أمل ورجاء:

لهذا كله فالجبش المؤمن بنهياً لمعركة القنال ، ويدخلها في ظل مفاهم لا تعوفر لأعدائه .

والجندى المسلم بحب الموت حب أعدائه للدنبا ، وهو برى المعركة أملا يفسح أمامه الباب لحباه أخرى بحياها في ربوع الجنة .

وحين أقبل المسركون في عددهم وعددهم بدر وقف القائد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقول الصحابه : « قوموا الى جنة عرضها السموات والأرض » .

فقال عمر بن الحمام: عرضها السموات والأرض ؟

غقال رسول الله ــ صلى الله علبه وسلم ـ : نعم .

فقال: بخ بح .

فقال: (ما بحملك على مولك بخ بخ ؟)

قال : رجاء أن أكون من أهلها .

عال: (غانك من أهلها).

غىقدم الرجل ، فكسر جفن سيفه ، وأخرج نمرات فجعل بأكل منهن ، مم ألقى بقىتهن من بده وقال : لئن أنا حببت حتى أكلهن ، أنها لحباه طوبله ، ثم تقدم فقابل حتى قنل رضى الله عنه(٢) .

١١) ١٥٦ : آل عبراب

<sup>(</sup>۲) أس كثر : بمسر المرآل العظلم حـ ۲ ص ۲۲۶

ولقد سبق للجندى المؤمن أن نعاقد على الجنه مع خالنه ومراد عز وجل « أن الله أشعرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجبه ، بقابلون في سببل الله ، فيفيلون ويفلون ، وعدا عليه حفا ، في النوراه والانجيل ، والفرآن ، ومن أوقى بعهده من الله ، ماسيسروا بيعكم الذي بابعيم به ، ودلك هو المور العطيم(١) » .

وهده الآبة منسمله على عسره باكبدان :

ماولها: قوله: « الله السيرى من المؤمين انفسهم واموالهم » ميكون المسيرى هو الله الممدس عن الكدب والحيانة ، وذلك من الدلائل على ياكند هذا العهد ، والمانى : انه عبر عن انحيال هذا البواب بالبيع والشراء وذلك حق مؤكد ، وبالبها : فوله : « وعدا » ووعد الله حق ، ورابعها ... فوله : « عليه » وكلمة (على) للوجوب ، وخامسها ... قوله ، « حفا » وهو الناكيد للبحضق . وسيادسها ... فوله : « في البوراه والانحدل والفرآن » وذلك بجرى محرى استهاد جميع الكتب الإلهية ، وحمد الانتباء والرسل على محرى استهاد جميع الكتب الإلهية ، وحمد الانتباء والرسل على هذه المانعة ، وسيانعها ... قوله : « ومن أوفي يعهده من الله » ؟ وهو غاية في الناكيد ، وباستها ... موله : « وناستها ... موله : « وذلك هو المفوز » وعاسرها ... قوله : « العظيم (٢) » .

ولدلك فال الصادق ـ عليه الصلاه والسلام ـ ، « لسى لأبداكم بمن الا الجنة فلا بسعوها الا بها » .

وبقول الحسن : اسمعوا والله ببعة رايحه ، وكفه راجحة بابع الله بها كل مؤمن ، والله ما على الأرض مؤمن الا وقد دخل في هذه السعية (٣) .

<sup>(</sup>۱) ۱۱۱ : البوية

<sup>(</sup>۲) الراری مماسح الغب د ٤ ص ٥١٥ ، ٢١٦

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق : ص ١٤٤

#### ليس الاستشهاد موتا:

ولقد آمن الجندى المسلم أنه أن قتل ، فقنله في المحقبقة ليس موتا ، وانها هو حياة مد حياة أسمى وأخلد عبر اليها ، وانتقل « ولا تقولوا لمن يقنسل في سبيل الله أموات بل أحياء ، ولمسكن لا تشمرون »(١) .

وفى صحبح مسلم: ان أرواح الشهداء فى حواصل طبر خضر تسرح فى الجنة حيث نساءت ، ثم تأوى الى قنادبل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربهم اطلاعة ، فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : ربنا ، وأى شىء نبغى ، وقد أعطيتنا ما لم يعط أحدا من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بميل هذا فلما رأوا أنهم لا ينركون من أن يسالوا قالوا : نريد أن بردنا الى الدار الدنيا ، فنقاتل فى سبيلك ، حتى نقتل فيك مرة أخرى سلسا يرون من ثواب الجهاد سنقول الرب جل جلاله : انى كتبت أنهم اليها لا يرجعون (٢) .

وروى الامام أحمد بسنده عن أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لما أصيب أخوانكم بوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طبر خضر ، ترد أتهار الجنة ، وبأكل من تهارها ، وتأوى ألى قناديل من ذهب في ظل العرش ، غلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ، وحسن مقيلهم قالوا : يا ليت أخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ، ولا ينكلوا عن الحرب ، فقال الله عزوجل : أنا أللفهم عنكم فأنزل الله (ولا تحسبن الذين فقال الله من فضله ، وستبشرون بالذين لم للحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علبهم ولا هم بحزنون ، يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضبع أجر المؤمنين »(٢) .

<sup>(</sup>۱) ١٥٤ : العترة

<sup>(</sup>٢) اس كثير: تمسير القرآن العطيع جـ و ص ١٩٧

<sup>(</sup>۳) ۱۱۹ — ۱۲۱ : آل عبران

## ثبات حتى النصر أو الشهادة:

وتنص أصول البربية العسكرية في القرآن على أن كل جندى في الجبش مطالب بالنبات على أرض القتال « بأبها الذبن آمنوا . اذا لقبنم فئه فاسنوا . . »(١) .

والله تبارك ونعالى يحب من يتعت في القدال ، ودلزم مكانه كنبوت البناء المرصوص « أن الله يحب الذين مقاطون في سعبله صفا كأنهم بنيان مرصوص (١٦) » .

وكل قبال للاعداء لابد أن تننهى غايبه دائما الى أحد أمرين كلا ثالث لهما: أما أن يعيش الجندى منتصرا أو أن بموت شهيدا «قل هل بريصون بنا (بننظرون منا) الا أحدى الحسنبين (نسهادة أو ظفر بكم) ونحن ننريص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده كأو بأبدينا كفربصوا أنا معكم متربصون (٣) » .

# بين الفرار والانسحاب:

أما الاحتمال العالم وهو غرار الجندى من المعركة منهزما به بؤشر حياته ، على ما سواها ، فقد حرمه القرآن ، وهدد عليه ، وجعل جزاءه في الدنيا غضب الله ، وفي الآخسره عذاب جهنم ، فيأيها الذين آمنوا اذا لمقينم المنين كمروا زحفسا ، غلا نولوهم الأدبار ، ومن يولهم بومئذ ديرة الا متحرفا لقيال أو متحبزا الى محترفا بغضب من الله ، ومأواه جهنم ، وبئس المصر(٤) » .

وقد روى البخارى ومسلم فى الصحيحين عن أبى هريره (رضى الله عنه ) قال : فال رسول الله سه صلى الله عليه وسلم . :

<sup>(</sup>۱) ه٤ : الإسال

<sup>(</sup>۲) } : الصب

<sup>(</sup>٣) ٥٥ : النوبه

<sup>(</sup>٤) ۱۵ ۱۲ : الأنفال

( اجنبوا السبع الموبقات ) قيل : يا رسول الله وما هل ؟ قال : ( النبرك بالله ) والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، واكل الربا ، واكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقدف المحصنات الفافلان المؤمنات ) .

واذا كانت الآمة السابقة نهت عن الفرار ، وهددت بشأته ، فقد أباحث الاستحاب على أساس أن يكون داخلا في حدود الخطة أو فن المعركة الا متحرما لقتال ، أو أن يكون دافعه تجمع الجنود ، لعوده الهجوم أو الدفاع أو متحيزا الى فئة .

وفى أحصال هده التربية نرى أن ذلى الهزيمة وعارها ، لا يمكن أن يلحقا بالحندى ، لأنه يطلب النصر بالشهاده ، فادا لم ينتصر قال الشهاده فمن أين بأبيه الدل والعار ؟

## في المعمعة صلاة ودعاء:

واذا كان قدال المؤمنين - كما مر بنا - في سببل الله وقتال اعدائهم في سببل الله بنصال اعدائهم في سببل الله بنصال المنبطان ، فمن مقتضيات ذلك ان يكون الاتصال قائما والطربق مفتوحا على أرض القتال بينهم وبين ربهم ، وأهب النصر ، الذبن بقائلون في سببله ولهذا كان كل من الصلاة والدعاء سلوكا ممنزجا بسلوك القتال .

وما أحوح الجندى الى الصلاة وقت النسدة ، حتى أذا لم يكن يؤدبها وقت الرخاء وقد رخص القرآن في قصرها وبين كيفيتها في الحرب « وأذا ضربهم في الأرض فليس عليكم جناح أن بفصروا من الصلاة أن خفنم أن يفنكم الذين كقروا ، أن الكافرين كأنوا لكم عدوا مبينا ، وأذا كنت فيهم ، فأقمت لهم الصلاة ، فليكونوا من منهم معك ، وليأحدوا أسلحتهم ، فأذا سجدوا ، فليكونوا من ورائكم ، ولنأت طائفة أخرى ، لم يصلوا فليصلوا معك ، وليأخذوا حدرهم ، وأسلحهم ، ود الذين كفروا لو تعفلون عن اسلحتكم وأميعيكم ، مسلون عليكم ميلة وأحدة ، ولا جناح عليكم أن كان يكم أدى من مطر ، أو كنيم مرضى ، أن تضعوا اسلحيكم ، وحذوا بكم أدى من مطر ، أو كنيم مرضى ، أن تضعوا اسلحيكم ، وحذوا

حذركم ، ان الله أعد للكاغرين عذابا مهدا ، مادا قضيه الصلاة ، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ٠٠٠ »(١) .

ولقد طلب الله سبحانه من الجنود المؤمنين أن بكنروا من ذكره في لقائهم بأعدانهم « بأيها الذين آمنوا ادا لقسم فئه فالبوا ، واذكروا الله كسرا ، لعلكم بفلحون (٢) » .

وفى الصحيحي عن عدد الله بن أبى أوفى: أن رسول الله حلى الله عليه وسلم — انتظر فى بعض أيامه ، البى لتى فنها العدو ، حتى اذا مالت النسمس تمام فيهم فقال: (بأنها الناس ، لانتمنوا لقاء العدو ، واسألوا الله العافية ، فاذا لقسموهم فاصدروا ، واعلموا أن الجنه نحت ظلال السيوف ) نم قام النبى — صلى الله عليه وسلم — وعال: (اللهم منزل الكناب ، ومجرى السحاب ، وهذرم الأحزاب . اهزمهم ، وانصرنا عليهم ) .

وفى الحدست الآخر المرفوع يقول الله نعالى : « أن عبدى كل عبدى كل عبدى ، الذى بذكرنى وهو مناجز قرنه(٢) » .

ورووا أدعدة كتيرة في القنال منها: « اللهم أنت ربنا وربهم . تواصينا ونواصبهم بيدك ، فاقتلهم واهزمهم(٤) » .

# من تخلاق القواد:

ومع أن طاعة الجنود لقائدهم - فيما رسمته نربية القرآن - واجبة ، فان القرآن لا بنصور القائد معصوما من الخطأ ، خاصة وأن قرارات السلم والحرب تؤثر لمداها البعيد ، في مصير الجيش والأمة بأسرها .

دا؟ ۱-۱ - ۱۰۳ : النساء

<sup>(</sup>١٤) ٥٤ : الأسال

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر: مسیر الترآن العظیم ج ۲ ص ۳۱٦

<sup>(</sup>١٤) الآلوسي: روح المعاسى حـ ٣ ص ١٤٥

ولذلك كان القائد ملنزما بالمسورة ، ببحث عن وحبها الصائب ، بن دوى الرأى في جنسه .

وما من عزوة اقدم علىها محمد ـ صلى الله علىه وسلم ـ بجيسه الا طرح الراى فبها ، طالبا الى من حوله مسورتهم ، ولعله فقط أصر على نواباه السلمية محالفا مشورة اصحابه ، في عزوه الحدسية وظهر فبها بعد أن الصلح الذي تمسك به ، حفق بصرا سليما للدعوه ، وكفل انسيار مبادئها في هذه الفنرة ، لذلك سماه المؤرجون الفيح الأكبر .

وفى در اراد ان مطهئن الى حسن اسمعداد حسه للفعال فسألهم الراى ، فتكلم المهاحرون ، وأحسنوا ، حبى قال المقداد س عمرو المض يا رسول الله ، فوالذى بعتك بالحق لو سرت سا الى مرك المعماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه ، فتسكره رسول الله .

م قال : انسروا على الها الناس ، بريد الأنصار ، لأن بيعنهم له كانب على ان بهنعوه ما دام في ديارهم ، فكان يبخوف أنهم لا برون نصرنه الا على من دهمه في المدينة من عدوه ، وليس عليهم أن يسمر بهم الى عدو خارح ديارهم .

فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك ترمدنا ما رسول الله: قال: الحل!!

مفال سعد: قد آمنا مك ، وصدقناك ، وشهدنا أن ما جنت به هو الحق ، واعطبناك على ذلك عهودنا ، وموامقنا على السمع والطاعه ، فامض با رسول الله ، لما أردت ، فندن معك ، فوالذى معك مالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ، ما بخلف منا رحل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا العدو غدا ، انا لصبر فى الحرب صدق عند اللقاء ، ولعل الله أن يربك منا ما بنر به عينك ، فسر بنا على بركة الله (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع الرازی : معاسح العیب ہے کے صل ۱۱۸ وعدد الرحین عرام : بطل الأنطال صل ۱۰۸ می ۱۰۸ ، ۱۰۸

لل ال القائد النبى في هذه الغزوة بعد أن اسسارهم في مبدأ القبال ما سمح لنفسه أن يستقل باختبار أرض القبال ، مهو حبن بأهب لمخوض المعركة ، وعسكر بقوامه في أدنى ماء من بدر جاء الحباب بن المنذر اليه ففال: أرأيت هذا المنزل ؟ أميزلا أنزلكه الله لبس لنا أن نبقدمه ، ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكبده؟ قال: (بل هو الحرب والرأى والمكيدة) .

قال الحداب : ما رسول الله غان هذا لسس سنزل ، غانهص بالناس ، حسى بأنى أدنى ماء من القوم منعسكر معه ، بم نغور ( نطهس ) ما وراءه من الآمار ، ثم نبنى علمه حوضا ، غنملؤه ماء مم نقامل الفوم غنشرب ، ولا مشربون . غانفذ الرسول رأبه (١) .

وفى غزوه احد قبل عليه السلام رأى الأغلبيه ، فى لقاء العدو خارج المدبنة ، ولقد نفذ هذا الرأى منخليا عن وجهه نظره ، فيوم احد \_ وهو فى معرض الرأى بين أصحابه \_ قال عليه الصلاة والسلام: « انى قد رأيت فى منامى بقرا تذبح حولى ، فأوليها خرا ورأيت فى ذباب سيفى بلها ، فأولته هزيمة ، ورأيت كأنى أدخلت بدى فى درع حصينه ، فأوليها المدينة ، فان رأيم أن يقيموا بالمدينة وتدعوهم (٢) » .

وبالرغم من فرار القوات التى حاريت فى غزوه أحد ، وهزمت ، الا أن القرآن طالب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ باستشبارتهم مع العفو عنهم ، والاستغفار لهم « فاعف عنهم ، واستغفر لهم » وشاورهم فى الأمر »(٢) . « أى دم على المشاورة ، وواظب عليها كما فعلت قبل الحرب فى هذه الوقعة ، وان اخطأوا الرأى فيها ، فان الخر كل الخر فى تربيتهم على المشاورة بالعمل ، دون العمل براى الرئيس ، وان كان صوابا ، لما فى ذلك من النفع فى مستقل ، براى الرئيس ، وان كان صوابا ، لما فى ذلك من النفع فى مستقل المراى المنتقل المن

<sup>(</sup>۱) راجع ابن كثر : تعسر العرآن العظيم حد ۱ ص ۱۲۰ ، والرعيم الركن محبود شبب خطاب : الرسول القائد ص ۷۳

<sup>(</sup>۲) الرازى : معاليح العيب حـ ۲ من ٥٩

<sup>(</sup>۲) ۱۵۹ : آل عبرآن

حكومتهم ، أن أقاموا هذا الركن العظيم ، المشاوره ، فأن الجمهور أبعد عن الخطأ من المرد في الأكبر(١) » .

والشورى بصفة عامة كانت مبدأ اجتماعيا أصيلا في حيساه المسلمين ، وقد امندحها القرآن لأنصار رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « والذين استجابوا لربهم ، واقاموا الصلاه ، وامرهم شورى بنهم ، ومما رزقناهم ينفقون (٢) » .

والقائد فعل ملاقاه العدو مسئول عن تطهير جبسه من عناصر الضعف والفعنة « لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا (شرا وفسادا) ولأوضعوا خلالكم ( ولسعوا سكم بالنميمة ، وافساد دات البس ) بعنونكم الفينة وميكم سماعون لهم ، والله عليم بالظالمين (٢) » .

ومسئوليات الفباده العسكرية في مفاهيم القرآن لا يمكن أن تمارس من حلف خطوط القيال ، بعيدا عن أرض المعركة ، والاكانت جينا أو أنانية .

فالقائد بس حنوده بعاشهم دوما في التحطيط والسفيد ، في ( الاستراسجية والبكسك(٤) ) .

وفى غزونى أحد وىدر بحدت القرآن عن الفائد ــ صلاه الله وسلامه عليه ـ وهو ببائر مسئولياته بين جنوده فى دائره المفهوم العسكرى للفنيين السابقين « واذ غدوت من اهلك سوىء المؤمنين مقاعد للقيال ( أنزليهم مواضع القيال ) والله سميع عليم »(ه) .

<sup>(</sup>۱) السيد رسيد رصا : عمسير المار ج ٤ ص ١٩٩

<sup>(</sup>۲) ۲۸ : السوري

<sup>(</sup>٣) ٤٧ : النوبه

<sup>(</sup>١) الاسترانيجيه: هي أسلوب بحريك القواب الى المعركه ، وابر هده البحركات على الموقف العسكرى ، أما التكتيك فهو أسلوب استحدام القواب داخل المعركة ، وأشاء الاشتماك الفعلى مع العدو \_ أما البكيكات الكبرى مهي بحريك وبحمع العواب في مندان المعركة نفسه تمهيدا لاستخدامها بطريقة حاسمة مسد العدو : راجع طارق شرف : مدارس الفكر العسكرى عبر الباريح \_ عن محلة الطليعة ( أكبوبر سنة ١٩٦٨ ) .

<sup>(</sup>۵) ۱۲۱ . آل عبران

وقد كان هذا في يوم أحد ، أما في نوم بدر ممن الأوامر الني نمدها القائد وهو مع جنوده في المعركه « بأنها النبي حرض المؤمنين على القيال ٠٠٠ » (١) ،

وبلك المسئوليات لا يحقق على أرص الفيال نبائجها الياهره الا في طل المساواه ومحمد عليه السيلام وهو القائد القدوه ساوى نفسه بأصحابه ، ففى المسرة الى يدر قسم الابل ، وكانت سيعين بعرا بين أصحابه ، وكان نصبيه منها مع على بن أبى طالب ، ومريد ابن أبى مريد العنوى بعيرا يناويه مع سريكبه كواحد من سواء جنوده .

ولقد قال له سربكاه هذان (نحن نهشى عنك) ، فقال لهما: (ما أنها يأقوى مبى ، ولا أنا يأغنى عن الأجر منكما).

وفى غزوه الأحزاب نسارك جنوده حفر المحندف بيديه ، وحمل منلهم على عانقه الأحجار والأتربة ، ويحدث عن ذلك المراء من عازب فعقول : « كان رسول الله ينقل النراب موم الخندق حبى اغبر بطنه (۲) » .

وفى الخطر كان لا يساوى نفسه بجنوده بل يسبقهم البه، وبسائر به دوبهم ، وفى لبلة غزع اهل المدبنة من حسوب مزعج سمعوه غخرجوا بستطلعون نبأه ، ولما بلغوا ظاهر المدبنة وكادوا يتجمعون وجدوا رسول الله قد سبقهم ، واستطلع حقيقة الصوب لهم ، وعاد وهو راكب على حصان عربان ، ليس عليه سرح ، وسيفه معه وهو يقول للناس مهدئا : إن تراعوا ، إن نراعوا ..

وبحدث عنه على بن أبى طالب فيقول « كنا اذا حمى المأس ( انسد الفنال ) ، واحمرت الحدق ( اتسد عضب المفايلين ) العينا برسول الله عليه وسلم — فما يكون أحد أقرب الى المعدو منه ، ولقد رأبينى بوم بدر ، ونحن نلوذ برسول الله — عليه

<sup>(</sup>١) ٥٦ : الأنمال

<sup>(</sup>٢) راجع الزعم الركل محمود شيب حطاب : الرسول العائد ص ٣٢٣

السلام ـ وهو أغربنا الى العدو ـ وكان من أسد الناس نومئد بأسكا(١) .

وبعد ممن دأب الفرآن أبه بقدم البطرية والمفهوم أما البطيق والسلوك فهما لسباحب الرساله - عليه السلام - ، ولأسحابه - رسوان الله عليهم أجمعين - .

ولولا أن الحدبث في هدا الباب ، وفي عبره قد رسم لنفسه مدد البدالة أن سبطل بطل الفرآن ، وأن بحنا في رعابته ، معطنا ما وفي الله من مفاهيمه ، لنال من سرم سبره الفائد الرسول وصحابته بعد ما نال من سرف العرآن البيء النير .

<sup>(</sup>۱) دخور احد السرماصي - العداء في الاسلام ص ٦٣ وما معدما •

مطابع الاهرام التحارية رقم الانداع بدار الكيب ۱۹۷۱/۵۲۲۸



TO LOUIS SOUND SOU

لأوليرة بتم نسجيل كامل للقرآن لكرم مجوداً بأصوت كيا را لقراء من المراه القراق المراه مجوداً بأصوت كيا را لقراء من المراه المراه

القاهرة: معازن لقرآن لمرّل ٧٦ شاع أنجهوريذ الدورا لنّالث الاسكندريم: فيع المجلسال على للنّدُون لإسلاميذ ؟ كم شاع سعد زغلول لدورالمانع

